

# دیوان کعب بن زهیر

تحقيق د. درويش الجويدي



المتنالعفية

# الماليات الم

تحقيق د. درويش الجويدي

more at the least the state of the state of

المنتجاليخضيين



#### COLUMN .

الخندق الفعيق ـ ص.ب: ۱۱/۸۲۵۵ تتفاكس: ۲۰۰۱۵۱ ـ ۲۲۲۲۷۳ ـ ۱۹۵۸۷۵ ۱ ۹۹۱ · ۰ بيروت ـ لينان

#### • الدارالت والمارات

الخلدق الغميق \_ ص ب ١١/٨٢٥٥ تلفاكس: ٦٥٠٠١٥ \_ ٦٣٢٦٧٣ \_ ١٦٥٩٨٧٥ . ١٩٦١ ١ بيروت \_ لبنان

#### والمنظمة المنطقة المنط

پوليفار نزيه البزري \_ ص.ب: ۲۲۱ تلفاکس: ۷۲۰۲۲۱ \_ ۷۲۹۲۵۹ \_ ۲۰۹۲۱ ۷ ۰۰۹۱۱ صيدا \_ لبنان

### الطبعة الأولى ٨٠٠٨ مـ ١٤٢٩ هـ

Copyright © all rights reserved جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر.

> E. Mail alassrya@terra.net.lb alassrya@cyberia.net.lb

موقعنا على الإنترنت www.almaktaba-alassrya.com

ISBN-9953-34-886-3



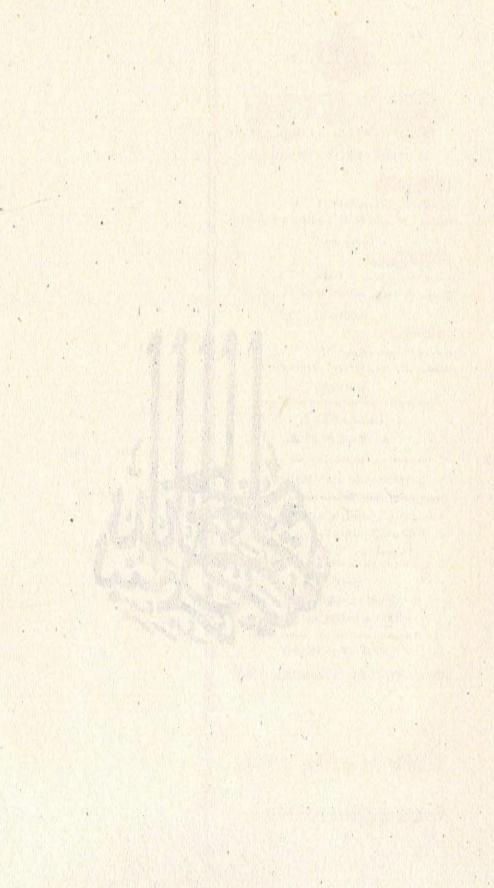

# ويُطِلِحُ السُّالِ

يسر المكتبة العصرية للطباعة والنشر أن تقدّم لقرّاء العربية منجموعة من دواوين الشعر العربي الخالد إثراء للمكتبة العربية الغنية بكنوزها وتراثها الحيّ، ومن تلك الدواوين ديوان كعب بن زهير؛ ذلك الشاعر الذي تعرّض لأصعب امتحان في حياته؛ فمصيره مهدّد؛ ذلك أن رسول الله على أباح دمه لتشبيبه بنساء ذلك أن رسول الله على أباح دمه لتشبيبه بنساء المسلمين وهجائه الرسول على وكانت ساعة الخلاص، عندما مثل بين يدي الرسول الهي وقال قصيدة «بانت سعاد» فكان الفرج، وكانت التوبة وحسن القبول، ودوّت تلك القصيدة في أرجاء العالم وحسن القبول، ولا تزال؛ وهذا من حسن حظّ الشاعر رضى الله تعالى عنه.

آملين من الله تعالى حسن القبول.

الناشر

## ترجمة الشاعر

هو: كعب بن زهير بن أبي سُلْمى المازني، أبو المضرّب: شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد. له «ديوان شعر» كان ممن اشتهر في الجاهلية. ولما ظهر الإسلام هجا النبي على وأقام يشبّب بنساء المسلمين. فهدر النبيّ دمه، فجاءه كعب مستأمناً، وقد أسلم، وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها:

«بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ»

فعفا عنه النبي على وخلع عليه بردته. وهو من بيت عريق في الشعر: أبوه زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجير، وابنه عقبة وحفيده العوّام، كلهم شعراء. مات سنة ٢٦ هـ = ٦٤٥ وقد كثر مخمسو لاميته ومشطروها ومعارضوها وشُرّاحها، وترجمت إلى الإيطالية، وعني بها المستشرق رينيه باسيه (Renè Basset) فنشرها مترجمة إلى الفرنسية، ومشروحة شرحاً جيّداً، صدّره بترجمة كعب، وللإمام أبي سعيد السكري "شرح ديوان كعب بن زهير". ولفؤاد البستاني "كعب بن زهير".

انظر ترجمته في: خزانة الأدب، للبغدادي ١٤ ١١ و ١٢ و وفيه أن البردة النبوية بيعت في أيام المنصور الخليفة العباسي بأربعين ألف درهم، وبقيت في

خزائن بني العباس إلى أن وصل المغول، الشعر والشعراء: ٦١، طبقات ابن سلّم: ٢٠، سيرة ابن هشام ٣: ٣٢، عيون الأثر ٢: ٢٠٨، المشرق ١٤: ٤٧٠ ، جمهرة أشعار العرب: ١٤٨، سمط اللآلي: ٤٢١، وانظر Brock.I: 32 (38) S.I: 68، الأعلام للزركلي ٥: ٢٢٦.

land on any of the first of the same of th

and the second of the second of the second

The second second second second second second

## مُقدّمة

ابن زُهَيْر بن أبي سُلمي،

و «زهير» أحد فحول الشّعر في الجاهلية، ولم يُذرك الإسلام. نشأ في بيئةٍ شعريَّة خالصة: أبوه، وخاله، وأختُهُ كلُّهم قالوا الشعر طَبْعاً وخليقةً.

عُرِفَتْ قصائده بـ «الحوليّات»، لا يذيع قصيدة إلّا بعد أَنْ ينقّحها ويصفّيها، ويُشذّبها ويهذّبها مدّة عام (حولٍ) بكامِله، ثم يطلقها، بلسانه أو بلسان راويته «الحُطَيْئة» ـ حتى إن ابنة «كعباً» عُدَّ راوية له.

في هذه البيئة وُلِدَ «كَعْب»...

ومنذ يفاعَتِهِ تحرَّك لسانُه بقول الشَّعْر ونَظْمِهِ، وقد حاول أبوه «زهير» أن يمنعه حتى تكتمل فيه الخاصيَّة والقُدْرة، واشتدّ عليه في ذلك، حتى قيل: إنَّه ضَرَبَهُ!!!

كل ذلك مخافة أن يكون لم يستحكم شعره فيروى له ما لا خَيْر فيه .

وإلى جانب الضّرْب قيل: إنّه حَبَسه، فسكت أياماً ثم عاد إلى قول الشّغر.

. وأُجْرى له \_ بعد التصميم \_ امتحاناً، فنجح «كَعْب» في الاختبار.

فأخذ "زُهَيْر" بيد "كَعْب" ثم قال له:

\_ أُذِنْتُ لك يا بنيَّ في الشَّعْر . . !

وتأخّر إسلام «كعب» إلى السنة الثامنة مِنَ الهجرة، بعد منصرف رسول الله على من «الطائف».

قال "ابن هشام" في السيرة:

#### [إسلام كعب]:

"ولما قدم رسول الله على منصرفه عن الطائف كتب بجير ابن زهير بن أبي سُلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله على قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش، ابن الزّبَعرَى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله على، فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً، وإن أنت لم تفعل فانخ إلى نجائِك من الأرض. وكان كعب بن زهير مخاطباً بجيراً وذاكراً إسلامه:

ألا أَبْلِخا عنّي بُحَيْراً رِسالةً فَهَلْ لَكَ فيما قُلْتَ وَيْحَكَ هَلْ لَكَا

فبين لنا إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلِ عـلـى أيِّ شَـيْءِ غَـيْـر ذلِـكَ دَلَّـكـا

على خُلُقٍ لَـمْ أُلْفِ يَـوْما أَبالَـهُ عَلَيْهِ وَما تُلفي عَلَيْه أَبالَكا

فإِنْ أَنْتَ لَم تَفْعَلَ فَلَسْتُ بِالسِفِ ولا قبائلِ إمَّنا عَنْ زَتَ لَعِنَا لَكِنا سَقَاكَ بِها السامُون كَاساً رَوِيَّةً فَأَنْهَ لَك السامُونُ مِنْها وَعَلَّكا

ثم قال بجير لكعب:

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْباً فَهَلْ لَكَ فِي الَّتِي تَـلُـوم عَـلَيْها بِـاطـلاً وَهـى أَحْـزَمُ

إلى اللَّه، لا العزى ولا اللَّات وَحده

فَتَنْجُو إذا كان النَّجاءُ وتَسْلَمُ

لَـدى يَـوْم لا يَـنجُـو وَلَـيْـس بِـمُـفْـلتِ مِـنَ الـــَّـاسِ إِلَّا طـاهِـرُ الـقَـلْـب مُـسْـلِـمُ

فَدينُ زُهَيْرِ وَهُو لاشَيْء دينُه وَدِينُ أبي سُلْمي علي مُحَرَّمُ

قال ابن إسحاق: فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا: هو مقتول.

فلما لم يجد من شيء بداً قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة، من جهينة كما ذكر لي. فغدا به إلى رسول الله

عبن صلّى الصبح. فصلى مع رسول اللّه هـ، ثم أشار له إلى رسول اللّه فقم إليه فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول اللّه هـ، حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول اللّه هـ لا يعرفه، فقال: يا رسول اللّه إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول اللّه هـ نعم، قال: أنا يا رسول اللّه كعب بن زهير.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني وَعَدُوَّ الله أضرب عنقه. فقال رسول الله ﷺ: «دعه عنك، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه». قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال في قصيدته.

وقد حسن إسلام كعب، وانطلق يدافع عن الإسلام ويشيد بانتصاراته.

#### شؤونه الشخصية:

كان كعب محارفاً محدوداً مملقاً لا يثمر له مال، وهو يعزو ذلك إلى شؤم حظه وهو يقول في ذلك:

لَعَمْرُكَ لَوْلا رَحْمَةُ اللَّه إِنَّسَي

لأشطوب جدما يسريد ليسرفعا

فلو كُنْتُ حوْتاً رَكَضَ الماء فوقهُ

ولوكنت يَربوعاً سَرَى ثُمَّ قَصْعا

إذا ما نَــتَـجُـنا أَرْبِعاً عامَ كَـفْـأَةٍ بَـعاها خناسير (''فَأَهْـلَكَ أَرْبِعا بَـعاها خناسير (''فَأَهْـلَكَ أَرْبِعا

إذا قسلتُ إنسي في بالادِ مَسْضِلَة أبي أن مُسسانا ومُسسِحَنا معا

وبسبب فاقته التي يعزوها إلى سوء الحظ، كان كثير الخصام مع زوجه، ولعل ممّا أجّج هذا الخصام أنه نزل به أضياف فنحر لهم بكراً (٢) كان لها.

وامتدت خصومتهما في قصائد عدة وهو يعلن في قصائده تلك أنه يخشى ملامة الناس واتهامهم إياه بالغواية إذا هجرها. وفي إحدى قصائده يشير إلى عزمها على هجره وأنها آذنته بالفراق، بعد أن تقدم بهما السن، وقد دب ودبت، ويرجوها أن تتريث وترجع عما أزمعت القيام به. وفي قصيدة أخرى يذكر أنها تقدمت بها السن ومع ذلك لا تبدي له ودا ولا لطفا واكتفى بعتابها. وفي قصيدة ثالثة يذكر أنها تلومه وتعذله، وهي تفعل ذلك لما اشتعل رأسه شيباً، ثم يتحدث عن صبواته ومغامراته عندما كان في سن الشباب. ويعود إلى هذه المعاني في القصيدة، فيذكر أنها بكرت في السحر تلومه ويصفها بالجهل وطيش اللسان والتلون، ويهددها بالزجر وإيقاع الأذى بها إذا استمرت على هذه الحال من السلاطة والبذاءة.

وقد امتد العمر بكعب حتى زمن معاوية. ويقال: إنه كان علويّ الرأي (انظر قصيدته في علي رضي الله عنه في الملحقات رقم ٨)، ويقال: إنه وأخاه بجيراً كانا يكتبان لعلي.

<sup>(</sup>١) الخناسير: الدُّواهي.

<sup>(</sup>٢) البِكُرُ: الفتيُّ من الإبل.





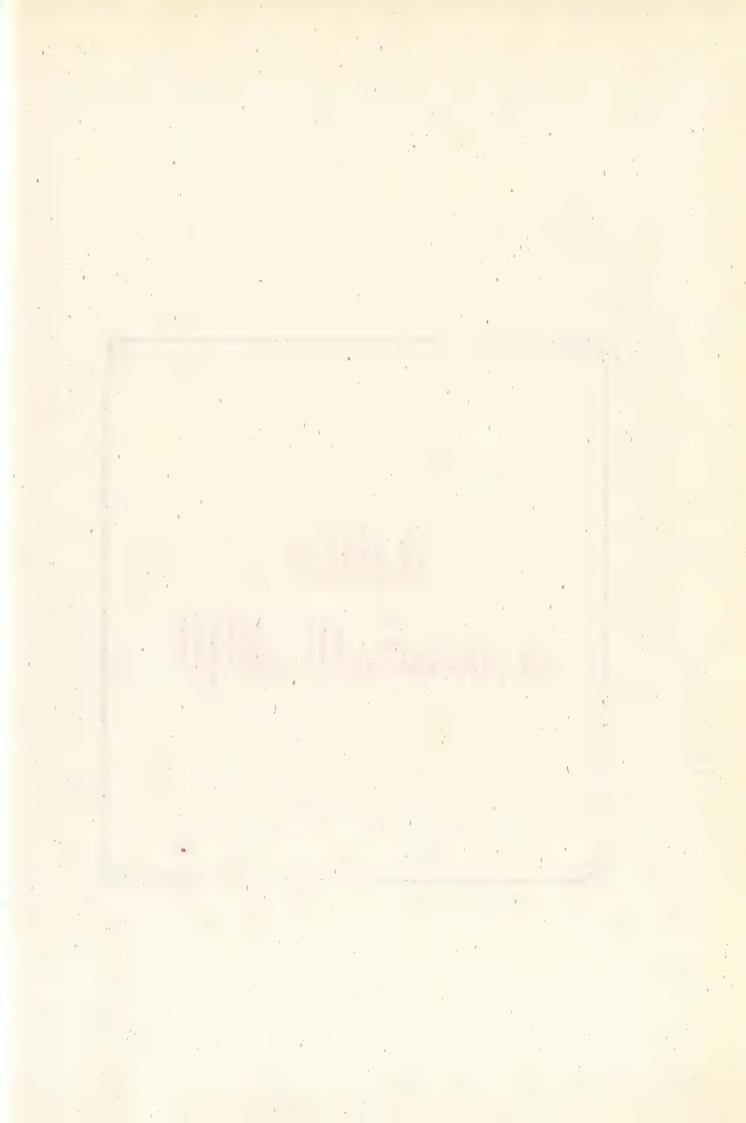



خرج بُجَيرُ بن زُهير والحُطَيئةُ ورجل من بني بَدْرِ الفَزارِيّينَ يَقْتَنِصُونَ الْوَحْشَ وَهُم عُزْلٌ لا سِلاحَ معهم، فلقيهم زَيْدُ الخَيْلِ بن المُهَلْهِل الطائي في عِدّةِ، فأخذَهم وخَلَّى سَبِيلَ الحُطَيئةِ لفاقتِه وفَقْرِهِ، وافْتَدَى بُجَيرٌ نفسَه بِفَرَسٍ كُمَيْتُ (١). وافتدَى البَدْريُ نفسَه بِفَرَسٍ كُمَيْتُ (١). وافتدَى البَدْريُ نفسَه بِمائةِ من الإبل. فبلغ كَعْباً الخبرُ، وكان نازلاً في بني مِلْقَطِ، فادّعى أن الفرسَ له، وقال شِعْراً يحرِّضهم على أَخْذِ الكُمَيتِ من زَيْدٍ.

وقال بعضُ الرُّوَاة: خرج بُجَير بن زُهَير في غِلْمَة يَجْتَنُون من جَنَى الأَرضِ، فانطلق الغِلْمةُ وتركوا بُجَيراً، فمرّ به زيدُ الخَيْلِ فَاحَدَه؛ قال: ودُورُ طيِّي مُتاخمةٌ لدُورِ بني عبد اللَّه بن غَطَفانَ؛ فقال له: من أنتَ؟ فقال: بُجَيرُ بنُ زُهَير، فحمَله على ناقته وخَلَّى فقال له: من أنتَ؟ فقال: بُجَيرُ بنُ زُهْير، فحمَله على ناقته وخَلَّى سَرْبَه. فأتى بُجَيرٌ أباه فأخبره خبر زَيْدٍ وما فعَله، فأرسل زهير بفرس كُميتِ كان لكَعْبِ من كِرام الخيل إلى زَيْدٍ، وكان زَيْدٌ عَظِيمَ الخَلْقِ، لا يكاد يركبُ دابة إلا أصابت إبهامُه الأرض. وكان كَعْبُ غائباً، فلما جاء أُخبِرَ بأمر الفرس، فقال لأبيه: كأنك أردت أن غائباً، فلما جاء أُخبِرَ بأمر الفرس، فقال زهير: هذه إبلي، فخذ ثمنَ غائباً، فلما وازدَدُ عليه. فقال كَعْبُ لبني مِلْقَطٍ، وكان لهم أخاً، شعراً فَرسك وازدَدُ عليه. فقال كَعْبُ لبني مِلْقَطٍ، وكان لهم أخاً، شعراً يحرِّضهم، وأَلْقَى بينهم وبين زَيْدٍ شَرَا، فعرَفوا ذلك. وأَرْسَلتُ بنو يحرِّضهم، وأَلْقَى بينهم وبين زَيْدٍ شَرَا، فعرَفوا ذلك. وأَرْسَلتُ بنو مِلْقَطِ إلى كَعْبِ بِفَرَسٍ، ولم يكلّموا زيداً في فَرَسِه، فقالت امرأةُ مِلْقَطِ إلى كَعْبٍ بِفَرَسٍ، ولم يكلّموا زيداً في فَرَسِه، فقالت امرأةُ مِلْقَطِ إلى كَعْبٍ بِفَرَسٍ، ولم يكلّموا زيداً في فَرَسِه، فقالت امرأة

<sup>(</sup>١) فرس كميت: أشجع الأفراس وأكرمها.

كُعْبِ له: أما استَحْيَيْتَ من أبيك في سِنّه وشَرَفِه أن تَرُدّ هِبَتَه؟ وكان كَعْب نزل به أضيافٌ له، فنحَر لهم بَكْراً كان لامرأته، فقال: ما تَلُومينني إلا لنَحْرِي بَكْرَكِ، ولكِ بَدَلَه بَكْرانِ. وكان زُهَير كثيرَ المالِ؛ وكان كَعْبٌ محدوداً لا يُثْمِرُ له مالٌ.

قال كَعْبِ:

#### [من الطويل]

ألا بَكَرِثْ عِرسي تُوائِمُ من لَحَى وأقرب بأحلام النساء من الرّدي (١)

أفي جنبِ بَكرٍ قطَّعتني ملامةً لَعمري لقد كانت ملامَتُها ثِنَى (٢)

ألا لا تبلومي، ويب غيرك، عبارياً رأى ثوبه يوماً من الدَّهر فاكتسى (٣)

فَاقُسِمُ لولا أَنْ أُسِرً ندامةً وأعلنَ أُخرى إن تراخَت بكِ النَّوى

<sup>(</sup>١) إن (عِرْسي) زوجتي توافق من لامني في شأن البكرة وعقول النساء (أحلامُهُنُّ) سريعة الفساد (الرّدي).

 <sup>(</sup>٢) ملامتها ثنى: تلومني ثانية وثانية، مرَّة بعد مرَّة من أجل ذبحي البكر
 لأضيافي.

ورد البيت في لسان العرب ١٢٠:١٤ مادة (ثني) وأنشد أحدهم لكعب بن زهير، وكانت امرأته لامته في بكر نحره: ...أي ليس بأول لومها، فقد فعلته قبل هذا، وهذا ثني بعده ".

<sup>(</sup>٣) ويب غيرك: هَلَكتِ هلاك غيرك، فلا تلوميني وقد كنت عارياً من الكرم فوجدت ثوباً (بكراً ذبحتُهُ) فاكتسيت بعد العُري.

<sup>(</sup>٤) فلولا أنني أخاف طلبك بعد طلاقك، لأقسمتُ على ذلك.

وَقِيلُ رجالِ لا يُسِالُون شَانَسَا

غَـوى أمـرُ كـعـبِ مـا أرادَ ومـا ارتـأى(١)

لقدسكنت بيني وبينك حقبة

بِأَطْلائِها العِينُ الملمَّعةُ الشَّوى (٢)

فيا راكباً إما عرضتَ فَبَلُّغَنْ

بَني مِلقَطِ عني إذا قيل: من عَنى (٣)

فما خِلتُ كم يا قومُ كنتم أَذِلَّةً

وما خِلتكم كنتم لمختلِس جَنى (١)

لقد كنتم بالسهل والحزن حية

إذا لَّـدُّغَت لـم تشفِ لـدغتَهـا الـرُقِّي (٥)

فإنْ تخصبوا أو تُدركوا لي بِذِمَّةِ

لَعمرُكُم لَمِثُلُ سَعِيكُمُ كَفَى (٦)

<sup>(</sup>١) ومقولة رجال لا يهمهم شأننا: إن كغباً غوى (ضل) فيما أراد وفعل.

 <sup>(</sup>۲) ثم يجيب على القسم: لولا أنني سأشعر بالندم لطلاقك، ولولا مقولة هؤلاء الرجال لتركتُك في أرض لبقر الوحش ومعها (أطلاؤها) ـ صغارها \_ الملمّعة (الشوى): الأطراف من الرأس لصغرها وفتوّتها.

 <sup>(</sup>٣) بنو ملقط من اطيء وكان بينه وبينهم ودُ وصفاء.

<sup>(</sup>٤) لأنكم يا بني ملقط ما كنتم يوماً مطيَّة سهلة لمختلس، أو ثمرة لسارق.

<sup>(</sup>٥) فأنتم بالسهل والجبل كالحيَّة الرقطاء وليس للدغتها شفاء ولا دواء ولا رقية .

<sup>(</sup>٦) فيكفيني غضبكم وسعيكم من أجل استرداد حقي.

لقدنال زيدُ الخيلِ مال أخيكُمُ وأصبحَ زيدٌ بعد فقرِ قد اقتَنى (١)

وإن الــــُــمــيــت عــنــد زيــد ذِمَــامَــةٌ ومـا بـالــُـمَـيـتِ مـن خَـفـاءِ لـمـن رَأى<sup>(٢)</sup>

يَــبــِــنُ لأفــيــالِ الــرّجــالِ ومـــثــلُــهُ يَـبـيـن إذا ما قِيـدَ في الـخـيـل أو جَـرى (٣)

مُمَرُّ كَسِرحانِ العَّصيمة مُنْعَلُ

مَساحيَ لا يُدمي دوابرَها الوَجي (١)

شَديدُ الشَّظَى عبلُ الشَّوى شَنِجُ النَّسا

كأنّ مكانّ الرّدفِ من ظَهره وَعَي (٥)



<sup>(</sup>١) لقد أخذ «زيد الخيل» مالي (فرسي) فأصبح بعد فقر من الأغنياء.

<sup>(</sup>۲) فالكُميت عنده ذِمّة وأمانة، يجب استردادها، والكميت معروف مشهور.

 <sup>(</sup>٣) أفيال الرجال: ضعاف الرأي. يقول: إن الكُميت لشهرته لا يخفى حتى
 على الضّعاف من الرجال، ولو قيد بين الخيل يبين، وكذلك إذا جرى.

 <sup>(</sup>٤) سريع مثل (سرحان القصيمة) ذئاب الأرض الشائكة، نَعْله وحوافره لا
 تدمى مآخيرها إذا وطئت الأرض.

<sup>(</sup>٥) (شديد الشّظى): قوي عظم الذراع، (عبل الشوى): ضخم الأطراف، (شنج النّسا): شديد عرق النّسا. (الردف): الرديف: الراكب خلف الفارس على مؤخرة ظهر الفرس...، حيث العظام في المؤخّرة متينة كأنها عولجت من كشر بجُبْر فعادت أصحٌ مما كانت عليه.



#### وقال أيضاً<sup>(4)</sup>:

[من الكامل]

هـــلا ســـالـــت وأنــت غَــيــرُ عَــيـــة وشِـفـاءُ ذي الـعِـيّ الـســؤالُ عـن الـعـمـى

عن مشهدي ببعاث إذ دَلَفت لَهُ غَسّانُ بالبيض القَواطع والقَنا<sup>(۱)</sup>

وعن اعتِناقي ثابتاً في مَشْهدِ

مُتَنافسٍ فيه الشجاعةُ لِلفَتي (٢)

فَـشَـرَيْــتــه بــأجــمَّ أســودَ حــالــكِ بعكاظَ موقوفاً بِمَجْمَعِها ضُحَا<sup>(٣)</sup>

ما إن وجدتُ له فداءً غييرَه وكذاكَ كان فداؤُهم فيما مَضى

- (\*) يقال: إن هذه الأبيات ليست لِـ كعب إنما هي لـ مقرن بن عائذ [شرح التبريزي].
- (١) بُعاث: موضع قريب من المدينة على بعد ليلتين منها، كانتُ في الجاهلية ميدان حرب بين «الأوس» و«الخزرج».
  - (۲) ثابت: والد الشاعر «حسّان بن ثابت».
  - (٣) شريتُه: بعتُهُ؛ أَجَمَ؛ تيْس أجمّ: لا قرون له، وهذا يُصَغّر من قدره.

إنّي امرة أقني الحياء وشيمتي كرمُ الطبيعة والتجنّبُ للخنا(۱) من معشر فيهم قُرومٌ سادةٌ وليوثُ غاب حين تَضطَرم الوَغي(٢)

ويَـصولُ بالأبدانِ كل مُسسَفَّرِ مثل الشّهاب إذا توقّدَ بالغَضا<sup>(٣)</sup>



<sup>(</sup>١) أقني الحياء: ألزمُهُ وأكون حييّاً \_ الخنا: الفُحشُ في القول والعمل.

<sup>(</sup>٢) القِرْم: السيد.

<sup>(</sup>٣) الأبدان: الدروع. المسقر: السفير يصلح بين القبائل بسفارته. الغضا: شجر عظيم من الأثل (الطرفاء) واحدته غضاة، وخشبه صلب وهو حسن النار ويبقى جمره طويلاً [اللسان].

قافية الباء

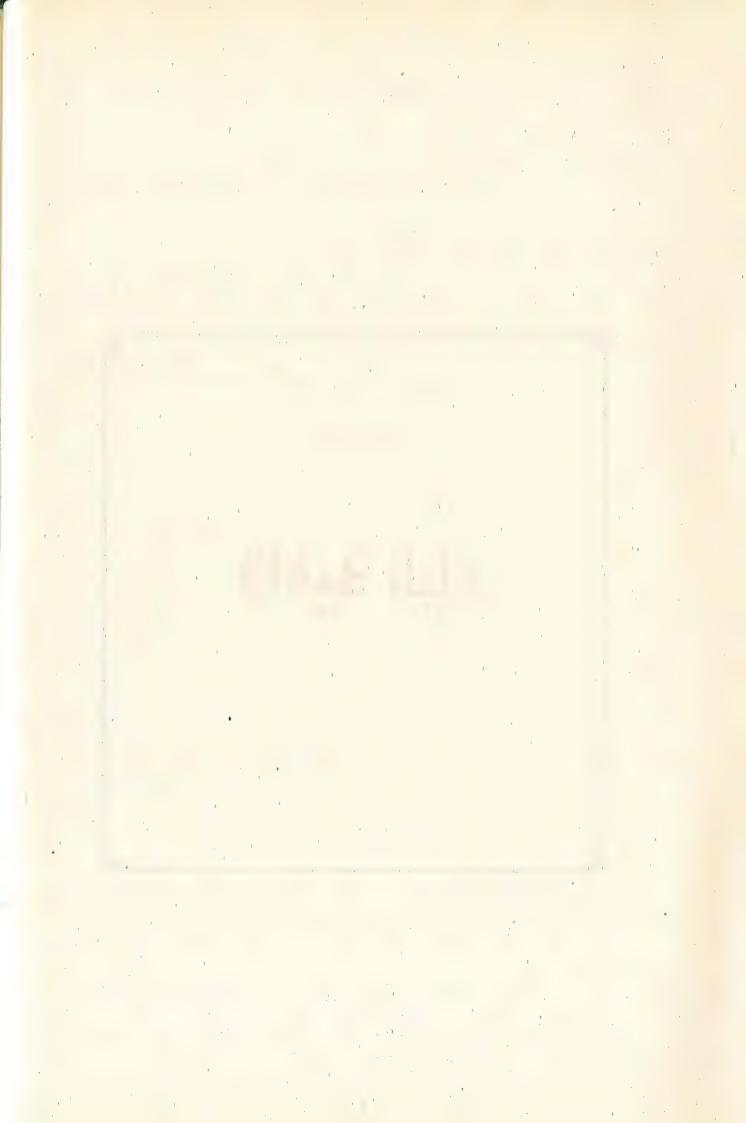



وقال أيضاً:

[من الوافر]

وَإِنْ يُسَدِّرِكُ فَ مَسَوْتُ أَو مَسْسِبٌ فع بلك ماتَ أَقُوامٌ وشَابُوا تَسَلَّبُ شَنَا وفَرَّطُنَا رجالاً دُعوا وإذا الأنامُ دُعوا أَجابوا (١٠) وَإِن سبيلَ قوم شهدنا الأمرَ بعدَهُمُ وغَابوا فلا تَسسأل سَتَشَكُ لُ كَلُّ أُمٌ إذا ما إخوة كَشُروا وطَابوا



<sup>(</sup>١) فرّطنا: قدمناهم أمامنا، أي ماتوا قبلنا.

# ( )

[من الطويل] أُمِـنُ دِمُـنَـةٍ قَـفُـرِ تَـعَـاوَرَهـا البِـلـى لِعَـيْـنَـيْـكَ أَسْـرَابٌ تَـفـيـضُ غُـروبُـهـا<sup>(1)</sup>

تَـعـاورَهـا طـولُ الـبِـلـى بـعـدَ جِـدَّةِ وَجَـرَّتْ بِـأَذِيـالِ عَـلـيـهـا جَـنُـوبُـهـا(٢)

فلم يَبْقَ فيها غيرُ أُسِّ مُذَعُذَع ولا من أَثافي الدَّارِ إلَّا صَلِيبُها<sup>(٣)</sup>

تَحَمَّلَ منها أَهْلُها فَنَأْت بِهِمْ لِطِيَّتِهِمْ مَرُّ النَّوى وشُعوبُها(\*)

<sup>(</sup>١) أمن أَجُل أثر (دِمْنَةِ) كانت حيّاً، ثم أصابها (تعاورها) البلي، تفيض عينيك بالدموع.

 <sup>(</sup>۲) (تعاورها) تقلّب عليها طول البلى، وأتتها ربح الجنوب تحمل المطر فتُغفي
 على رسومها.

<sup>(</sup>٣) أسّ : الخندق الصغير خول الخِباء ليحميه من الماء، (مُذعذع) : متهدّم، والأثافي : أحجار الموقد توضع فوقها القِذر وهي ثلاثة . (صليبها) : حجرها الظاهر .

<sup>(</sup>٤) غادرها أهلها (تحمّل منها أهلها) فابتعدت بهم لمقصدهم وغايتهم، فعانوا من البُعد، ومن المنايا تَنْزِلُ بهم.

وإذْ هِي كَغُصْنِ البانِ خَفَّاقةَ الحَشى يَروعُكُ منها حسنُ دلٌ وطِيبُها(١)

فأصبح باقي الوُدِّ بيني وبينَها أمانِيَّ يُرجيها إليَّ كَذُوبُها

فَدَعُهَا وعدٌ الهَمَّ عنكَ ولو دَعَا إلى ذكرِ سَلمى كلَّ يوم طَرُوبُها<sup>(٣)</sup>

أتَصبو إلى سَلْمَى ومن دونِ أهلِها مهامهُ يَختالُ المَطِيَّ سُهوبُها (٤)

وبالعَفْوِ وَصَّاني أبي وعَسْيرَتي وبالدفعِ عَنها في أُمودٍ تَرِيبُها

وقومَك فاستبق المودة فيهم ونفسَك جَنْبُها الذي قد يَعيبُها



 <sup>(</sup>١) غُضن البان: أغصان رقيقة نحيلة \_ خفاقة الحشى: دقيقة الخصر.
 يروعك: 'يعجبك. الذَّلُ: الدلال.

<sup>(</sup>۲) يُزجيها: يأتي بها ويَسُوقها.

<sup>(</sup>٣) طروبها: الكثير الطرب.

 <sup>(</sup>٤) أتضبو: أتشتاق \_ مهامه: فيافي [سهول وجبال ووديان] مَهْلك المطيُّ (الناقة أو الدابّة). سُهوبُها: سُهولها الممتدة القفراء.

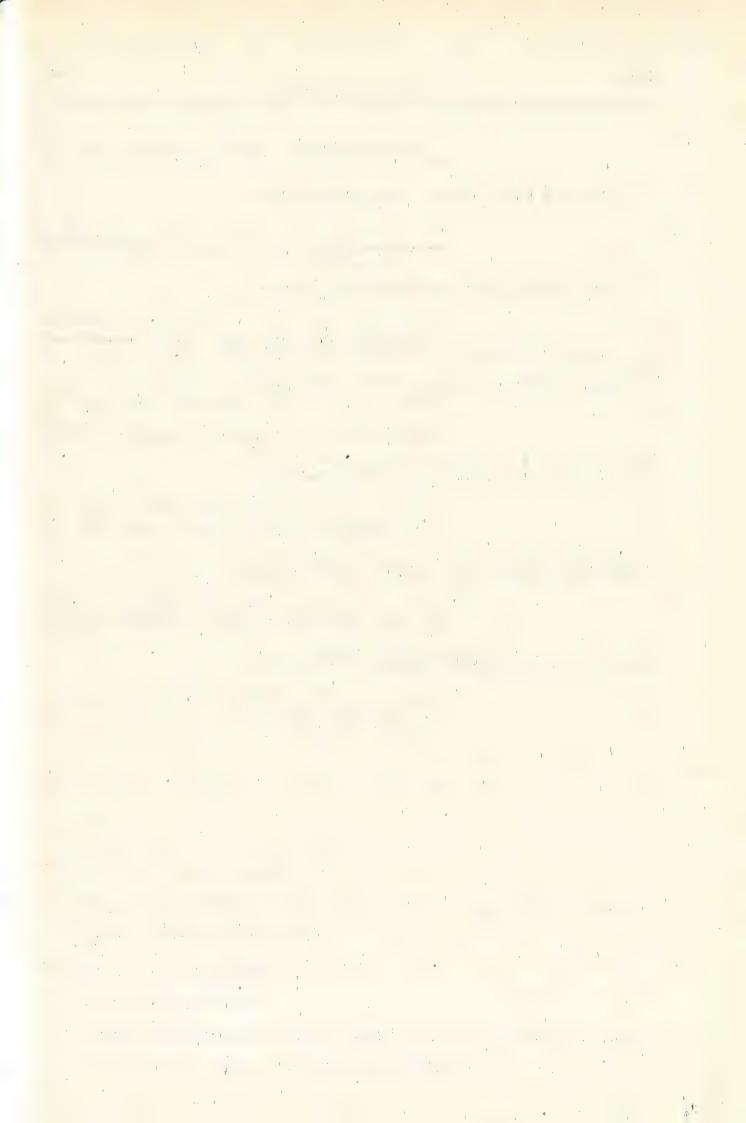



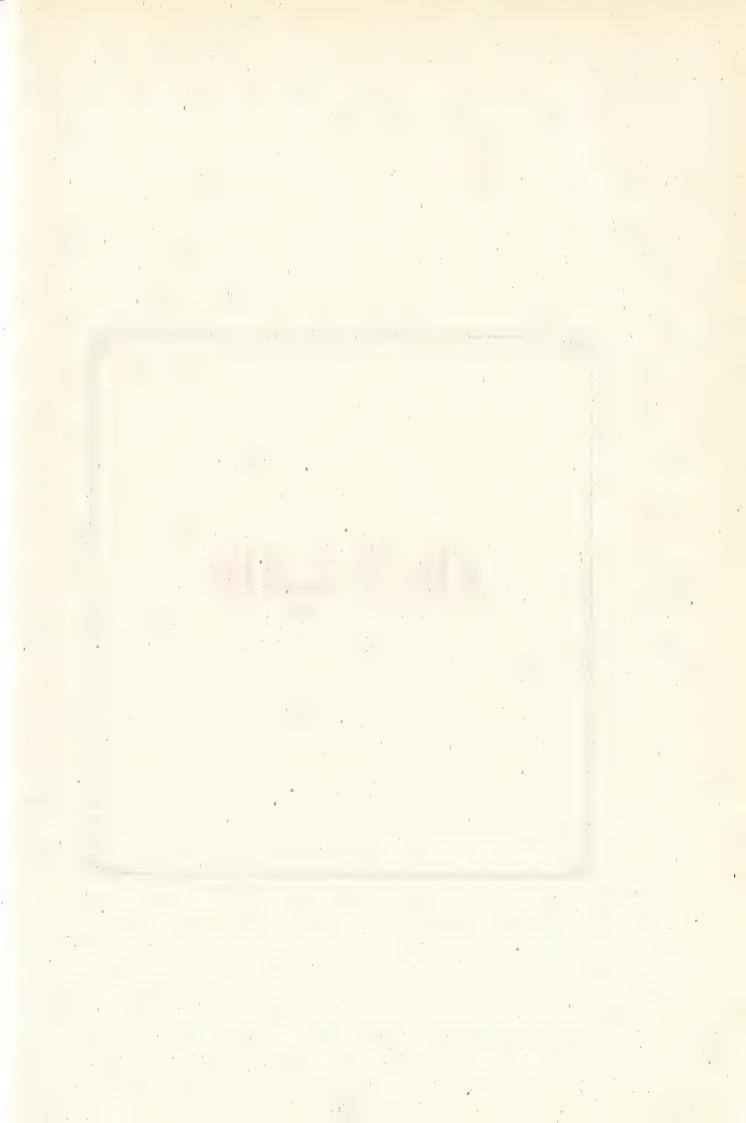

# وقال أيضاً \_ ويقال: إنها لعُقبة بن كعب بن زهير (\*):

#### [من الطويل]

ما سرح السرسمُ الذي سين حَنْجَرِ وَذَلَفَةَ حَسَى قَيلَ: هِل هِو نَازِحُ

وما زلت ترجو نفع سُعدى ووُدَّها وتُبِعدُ حتى ابيضٌ منك المَسائِحُ (٢)

وحتى رأيتُ الشخصَ يزدادُ مثلُه إليه، وحتى نِصفُ رأسى واضِحُ

عَـلاحـاجـبـيَّ الـشـيـبُ حـتـى كـأنـه ظِـبـاءٌ جَـرت مـنـهـا سَـنـيـحٌ وبـارحُ (١)

(\*) هذه الأبيات تنسب أيضاً لـ "كثير عزّة" أو لـ "يزيد بن الطثريّة".

(١) خنجر: اسم موضع في ديار بني عامر؛ و "ذلفة " لم يرد لها اسم في معاجم البلدان ولكن وردت (زلفة) بالزاي.

(٢) ما زلتُ مُصِراً على وُدُ "سعدى" رغم الشيب الذي أصابني في المسائح ذوابة الشعر وأطرافهُ.

(٣) وأيضاً.. حتى ضعف بصري فصرت أرى الشيء شيئين، والشخص الواحد اثنين...، ثم ابيض نصف شعر رأسى.

(٤) وكذلك ابيضت حواجبي فظهرت كأنها طيور تغدو يمنة ويسرة (سنيح وبارح).

ألا ليت سَلمى كلما حانَ ذكرُها تُبَلِّغُها عني الرياحُ النوافحُ (٢)

وقالت تَعلَّمُ أن ما كان بيننا إلى وقالت تَعلَّمُ أن ما كان بيننا إلى الما كان بيننا السينة (٣)

جَميعاً توديه إليك أمانتي كما أُديت بعد الغراز المنائِحُ (٤)

وقالت تعلَّمْ أنَّ بَعض حُمُوَّتِي وبَعلي غضابٌ كلُّهم لك كاشِحُ<sup>(٥)</sup>

يُحِدُون بِالأيدي الشّفارَ وكلُهم لِحُلقِك لو يَسطيعُ حلقَك ذابحُ<sup>(1)</sup>

وهِزَةِ أَظَعَانِ عَلَيهِنَ بَهِجَةً طلبتُ ورَيْعانُ الصِّبا بيَ جامِحُ(٧)

 <sup>(</sup>۱) وأصبحت لا أبيع ولا أشتري إلا مُشاوراً (مؤامراً)، وهذا البيع والشراء لا يعود بالربح الذي أرجو.

<sup>(</sup>٢) الرياح النوافح: المشتدّة هبوباً. (٣) تعلّم: اعلم. أداءً: مُؤدى،

<sup>(</sup>٤) كلّه أمانة عندي لا أُنْقِصك منه شيئاً، تماماً مثل (غراز المناتح) قِلَّة لَبَن الناقة الممنوحة لينتفع بها، فإذا قل لبنها رُدّت إلى صاحبها.

<sup>(</sup>٥) حموَّتي: أقاربي من ناحية زوجي، كاشح: مُبغض.

<sup>(</sup>٦) فهم يشحذون شفار سيوفهم ليذبحوك من حَلْقِك.

 <sup>(</sup>٧) أظعان: راكبات الهوادج، تهتز بهن، وهُن مُبتهجات، طلبتُهُن في ريعان الصبا الذي يجمحُ بي.

فلما قضينا من مِنَى كلُّ حاجةِ

ومسّعَ ركن البيتِ من هو ماسِعُ (١)

وشُدَّتْ على حُدب المهارَى رِحالُها

ولا يَسنظرُ البغادي الذي هو رائِسحُ (٢)

فَقِلْنا على الهُوجِ المراسيلِ وارتَّمتُ بهنَّ الصحارَى والصَّمادُ الصحاصِحُ

نَـزعـنـا بـأطـرافِ الأحـاديـثِ بـيـنَـنـا

ومالَت بأعناقِ المَطِيِّ الأباطِعُ (3)

وطِرْتُ إلى قوداءً قادَ تَليلُها

مناكبَها واشتد منها الجوانح (٥)

كأنبي كسوت الرَّحلّ جَوناً رَباعِياً

تَنضَمّنه وادي الرّجا فالأفايخ (٦)

(١) فلما أتممنا مناسكنا في «منّى» وطفنا حول البيت (الكعبة).

<sup>(</sup>٢) وشُدّت على ظهور الإبل النجيبة (المهاري) رحالها، ولا يلتفت أحد إلى أحد.

 <sup>(</sup>٣) فَنِمْنا قيلولتنا على ظهور هذه الإبل السريعة (الهوج المراسيل)، التي ارتمت بهن الصحارى والوديان الصخرية والشهول المنبسطة (الصحاصح).

<sup>(</sup>٤) تبادلنا الأحاديث، وقد مالت بأعناق الإبل المهابط.

<sup>(</sup>٥) سعيتُ سريعاً إلى ناقةِ طويلة العُنُق، يتقدمها ويقودها عُنُقها كأنَّه راكبها وقائدها، بحيث تتقاوله (مناكبها) مجتمع الرأس والكتف والعضد، وكذلك جوانحها عند صُدورها.

 <sup>(</sup>٦) كأني زِدْتُ الرّحل قوَّة وتماسُكاً. (برّبعيٌّ) سِنّ بين الثنية والنّاب. (وادي الرّجا) و (الأفايح) اسما موضعين.

مُــمَــرًّا كَــعَــقْــدِ الأنــدريِّ مُــدَمــجــاً بــدا قــارحٌ مــنــه ولــم يــبــدُ قــارحُ (١٠)

كأنَّ عليه من قَباء بِطانةً تَفرَجَ عنها جيبُها والمناصحُ<sup>(٢)</sup>

أخو الأرضِ يَستخفي بها غير أنهُ إذا استافَ منها قارحاً فهو صائِحُ

دعاها من الأمهادِ أمهادِ عامرِ وهاجت من الشّعرى عليه البوارحُ



<sup>(</sup>١) (ممرزاً) مفتولاً مُخكماً (أندرياً) منسوباً إلى بلدة بالشام تعمل بها الحبال. قارح: الناب النابت إلى جانب السّنّ.

 <sup>(</sup>۲) القباء: ثوب فوق الثياب \_ الجيب: فتحة الصدر. المناصخ: الإبر. كل
 ذلك وصف للحمار الوحشي.

<sup>(</sup>٣) هذا الحمار الوحشي يلزم الأرض كأنه يستخفي بها، حيث جلدُهُ قريب من لؤن الأرض وخطوطها؛ فإذا اشتم رائحة أنثى حاملٍ صاح (إذا استاف منها قارحاً فهو صائح).

<sup>(</sup>٤) أمهاد عامر: كان بها يوم من أيام العرب في جاهليتهم. الشّعرى: كوكب يطلع في الجوزاء، ويكون في موسم شدّة الحر، وظهوره تصاحبُهُ الرياح الساخنة (البوارح).

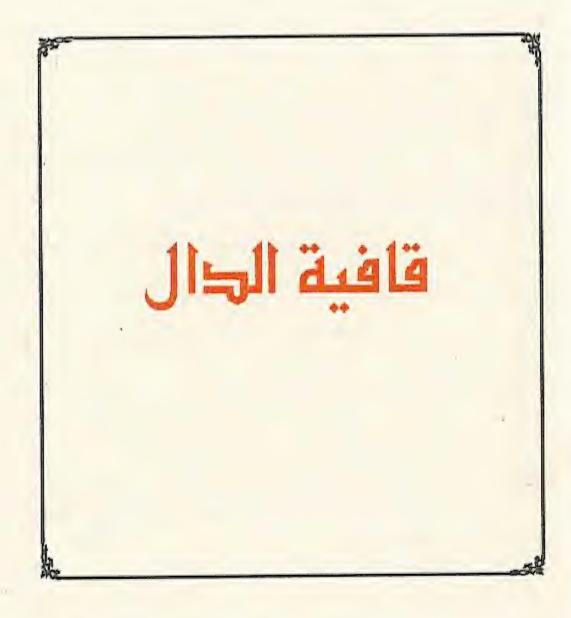

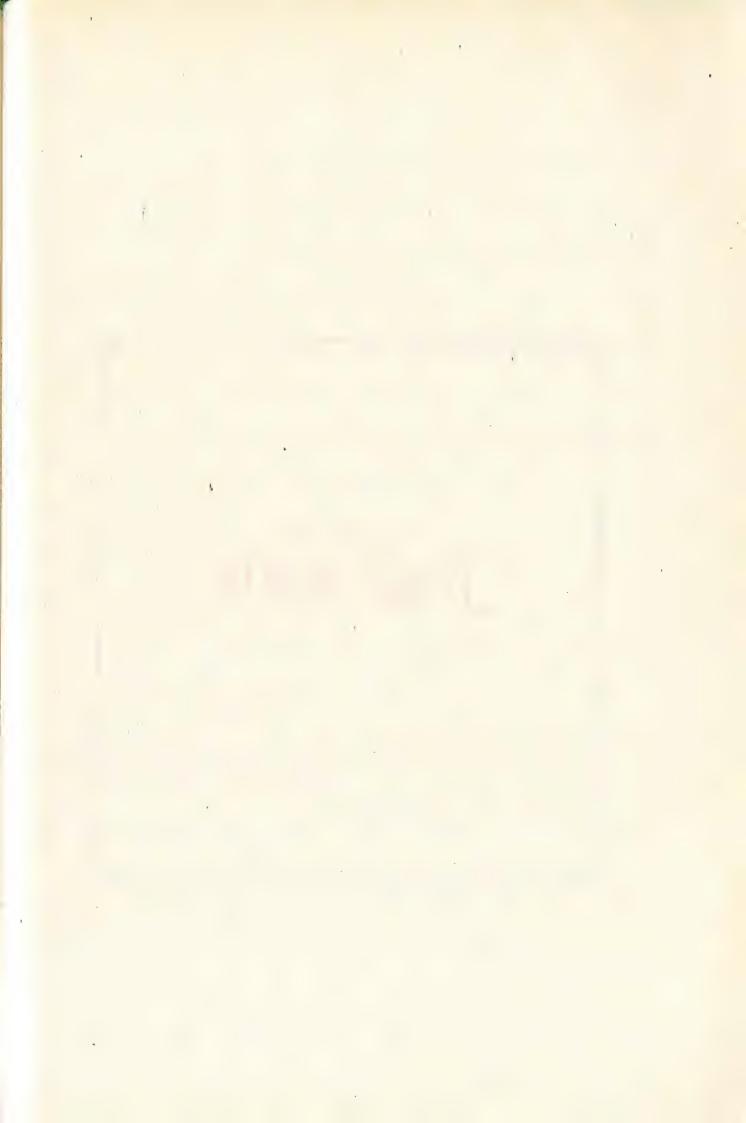

1

وقال أيضاً:

[من الوافر]

صَبَحنا الحيَّ حيَّ بني جِحاشِ بـمـكروثاء داهـيـة نادا<sup>(۱)</sup>

ف ما جَبُنوا غَداتَ عَذِ ولحَنْ أُشِت بِهم فلَم يَسَعوا الذِّيادا<sup>(۲)</sup>

فإن تك أخطأت سعد بن بكر فقد تركت مواليها عبادا<sup>(٣)</sup>

بَسندي عدوفٍ ودُهدمانَ بسنَ نسطر وكسان السلّسه فساعسلَ مسا أرادا<sup>(٤)</sup>

صَـبَـحُـنـاهـم بـجـمـع فـيـه أَلَـفٌ رَوايَـاهُـم يُـخَـضْـخِـضْـنَ الـمَـزادا<sup>(٥)</sup>

 (١) أُغَرنا صباحاً حي "بني جحاش" بـ «مكروثاء» اسم موضع، (داهية نادا) غارة قوية شديدة.

 (٢) لم يجبنوا ولم يخافوا (غدائتذ) في تلك الصبيحة، لكنهم فرقوا فلم يستطيعوا الذود والحماية.

(٣) (مواليها عبادا) عبيداً.

(٤) من "بني عوف" و «دُهمان» \_ وهم موالي «سعد بن بكر».

(٥) روايا \_ جمع راوية وهي البعير الذي يحمل الماء، والمزادة: وعاء الماء \_\_

أربّ بالأكارع وهي تَبغي أربّت بالأكارع وهي تَبغي رُعاة الشاء والنضائ القيهادا (١١)

فــجُــل نــا جــولــة ثــم ارعــويــنــا وأمــكــنّــا لــمــن شــاء الــجــلادا(٢)

بـضـربِ يُـلـقِـحُ الـضَّـبِعـانُ مـنـهُ طـروقَـتـه ويـأتـنـفُ الـسُّـفادا<sup>(٣)</sup>



القِربة وتصنع من جِلْدٍ. يُخَضْخِضْنَ: يحرّكن الماء في القربة.

<sup>(</sup>١) أربّت: كانت لها مأرب ومقصد (الأكارع): اسم موضع. تَقْصد رُعاة الماشية و (الضّأن القِهادا) - الصغيرة الحجم والرأس،

 <sup>(</sup>۲) ثم ارْعَوَينا: توقّفنا وتراجعنا. مع أننا تركنا الفرصة لمن أراد منهم أن
 يُجالدنا.

 <sup>(</sup>٣) وكان ضربنا كضرب الضباع حين تطرق ذكورها إناثها، و(يأتنف الشفادا)
 ويستأنف ويُعاود النّزُو والجماع.

أورد لسان العرب ٢٦٢:٣ مادة (صيد) بيتاً على نفس الروي والقافية والوزن «وقيل: الصاد الصُّفَر نفسه، وقال بعضهم: الصيدان النحاس؛ وقال كعب:

وقِدْراً تَخْرِقُ الأوصالُ فيه من الصّيدانِ، مترعةً رُكودا»

قافية الراء

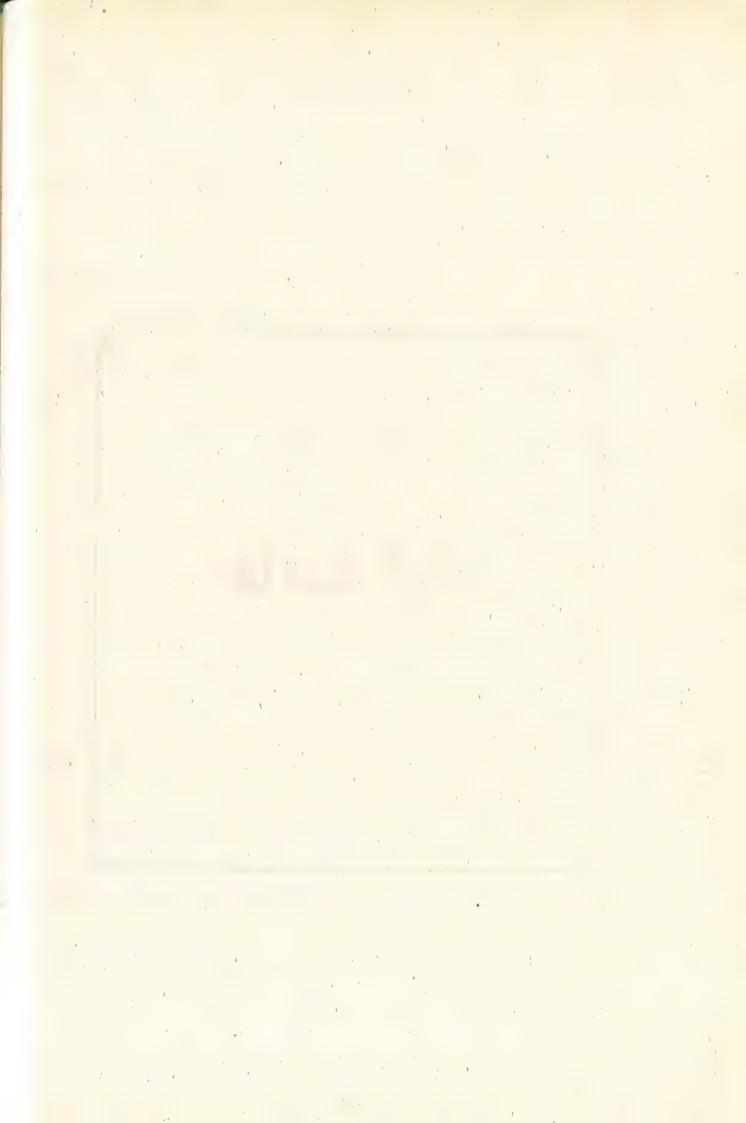



#### وقال أيضاً:

[من الطويل]

أبّت ذِكرةٌ من حبّ ليلى تَعودُني عيادَ أخي الحُمّي إذا قلتَ أقْصَرا<sup>(١)</sup>

كأنَّ بغُبطانِ الشَّرَيف وعاقلِ . . . . ذرا النخل تسمو والسّفينَ المقيّرا(٢)

ألم تَبعلمي أنّي إذا وصلُ خُلّة في المسرر أجدَرا (٣)

هبطتُ بملبونِ كأنَّ جِلالَهُ نَضتُ عن أديم ليلَة الطَّلُ أحمرا<sup>(٥)</sup>

(١) تعاودني ذكرى حبّ ليلي حارّة ساخنة كأنها الحمّي.

(٢) غبطان الشريف: اسم موضع. (وعاقل) جبل، ذرا النّخل: أعلاها. يُشَبّه الظعائن في هوادجها كأنها أعالي النّخل، أو السّفن المطليّة بالقار.

(٣) إذا تولَّى منك الوصل صَبرت وتَحَمَّلْت.

(٤) (مُستأسد): الروض إذا أخضرت أرضه ونبائه، وتطاير ذبابه في طنين كأنه شارب خَمْر يَتغنّى.

(٥) ملبون: فرس لين (جلاله) ما يُلقى على الدابة من غطاء. يقول: كأن هذا\_

أمين الشَّظى عبل إذا القومُ آنسوا مدى العينِ شخصاً كان بالشخصِ أبْصَرا<sup>(١)</sup>

كتيس الإدانِ الأعفرِ انتضرَجَت لهُ كلابٌ رآها من بعيدِ فأخضرًا<sup>(٢)</sup>

وخالِي الجَبا أوردتُه القومَ فاستَقَوْا بِسُفرَتِهم من آجن الماءِ أَصْفَرا<sup>(٣)</sup>

وخَـرقِ يَـعِـجُ الـعَـوْدُ أَن يَـسـتبـيـنَـه إذا أوردَ الـمـجـهـولـةَ الـقـومُ أصـدرا<sup>(٤)</sup>

تَـرى بِـحِـفَـافـيـهِ الـرَّذايـا ومـتـنِـه قـيـامـاً يُـفـتُـرُنَ الـصَّـريـفَ الـمُـفَـتُّـرا<sup>(٥)</sup>

الجلال انكشف عن جلد دُبغ بالحمرة، إذ إن لون جلد فرسه يميل إلى
 الحُمْرة.

 <sup>(</sup>۱) الشّظى: عظمة لاصقة بعصب الذراع إذا تحركت من مكانها ضعفت قوائم
 الدابّة، أما فرسه فهو أمين، و (عبل): ضخم، يرى ما ينتهي إليه بصره، فهو حاد البصر.

 <sup>(</sup>۲) كتيس (الإران) الوحشي (الأعفر) المعفر بالتراب، (انضرجت له) سَعَتْ
 إليه عَدُوا، الكلاب التي رآها من بعيد [كلاب الصيد].

 <sup>(</sup>٣) (خالي الجبا): البئر التي لا يردُها أحد؛ فأوردت القوم نحوها فأستقوا
 وتزوَّدوا (بسُفرتهم) بِقرابهم من مائه (الآجن) المتغير لونه.

<sup>(</sup>٤) و (خَرْق): الأرض الممتدّة تغدو وتروح فيها الرياح، (يعج) يصوّت فيها (العود) الجمل المسنّ أن يتبيّن مسالكها فلا يدري.

<sup>(</sup>٥) ترى بجانبي تلك الأرض (الردايا) النياق الضعيفة المسنة، يفترن (الضريف) صرير الأسنان. تصدر عنها وانية ضعيفة.

تركتُ به من آخرِ السليلِ مَوْضِعي لديه ومُسلقايَ السنقيشَ المُسَمَّرا<sup>(١)</sup>

ومرقبةِ عيطاءَ بادرتُ مُفْصِراً لأستأنس الأشباحَ أو أتنوًا<sup>(٣)</sup>

على عَبِجَلِ مني غِشاشاً وقد بَدا ذُرا النخلِ واحمر النهارُ فأَدْبَرا<sup>(٤)</sup>



<sup>(</sup>١) غادرته (أي ذلك الموضع) في آخر الليل، ومُلْقاي (النقيش) ورحلي منقوش كنقش الدنانير (المسمَّرا) المشدود الموثق.

<sup>(</sup>۲) ونياق سريعة (نواج ضُمّر) من قبيلة «جديلة» قد عطفت يديها في بُروكها إلى الأرض (ومثنى)، كأنها جفان (قرابُ) السيوف اليمنية (نيها قد تحسّرا): ذهب شَخمُها؛ فهي خفيفة سريعة.

<sup>(</sup>٣) و (مرقبة) مكان مراقبة (عيطاء) عالية، عاجَلْتُها (بادَرْت مُقْصِراً) الأَجْل أن أَتَبَيَّنَ تلك الأشباح التي تَبْدو لي.

 <sup>(</sup>٤) عاجلتها (غشاشاً) خؤفاً، وقد ظهرت لي ذرا أشجار النّحيل، ومن خلالها
 تبينت احمرار أشِعّةِ النهار وإدباره، وإقبال الليل.

### **^**

وقال أيضاً:

[من الخفيف]

إنّ عِـرسـي قـد آذنـتـنـي أخـيـرا لـم تُـعَـرُج ولـم تُـوّامـر أمـيـرا

أجِهارا جاهرتِ لاعتبَ فيه

أم أرادت خيانة وفُحورا(٢)

ما صلاحُ الزوجينِ عاشا جميعاً

بعد أن يَصرِمَ الكبيرُ الكبيراً

ف اصبري مشل ما صبرت ف إنبي لا إخسالُ السكريسمَ إلّا صبودا<sup>(ع)</sup>

<sup>(</sup>١) يخبرنا «كعب» بأن زوجته (عروسه) قد آذَنَتهُ أخيراً الانفصال، ولم تستشر في ذلك أحداً، رغم ما كان عليه من سوء الطبع وسوء التصرُّف.

<sup>(</sup>٢) ثم يَسْتَدرك: هل أَعْلَنَتْ ذلك، أم أنها تريد خيانته!؟

<sup>(</sup>٣) يضرم: يقطع.

<sup>(</sup>٤) لا تتعجّلي وأصبري كما صَبَرت من قبل، فأنا لا أرى إلا الكريم صبُوراً، وأنت من الكرام.

أيَّ حِــيــنِ وقــد دبــبــتُ وَدبَّــتُ ولَـبِـــنا مـن بـعــدِ دهــر دُهــورا<sup>(۱)</sup>

ما أرانا نقولُ إلا رَجيعاً

ومُسعاداً مسن قسولِسنا مَسكسرورا(٢)

ذا صبياحِ فيلم أوافِ ليديهِ غيرَ عيزً اليةِ تَهِرُ هريرا<sup>(٤)</sup>

غَهِ فَهِ اللهِ عَهِ اللهِ عَهِ اللهِ عَهِ اللهِ عَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) كيف نَفْترق وقد تقدّمت بنا الأعمار، ودَببنا على العُصي؛ وأوفينا على
 الشيخوخة (لبسنا من بعد دهر دهورا).

<sup>(</sup>٢) ما نحنُ فيه ليس إلا تكراراً وقَوْلاً معاداً.

 <sup>(</sup>٣) تلومينني فأنهاك لأنني قد أباكر غاوياً إلى المعذّل (اللائم) (المخمور) الذي أسكَرَتْه الضّلالة.

<sup>(</sup>٤) عذالة: لائمة، صيغة مبالغة. والهرير: صوت الكلاب، وهو هنا كناية عن اندفاع المرأة في العذل واللوم.

<sup>(</sup>٥) سأعقل التفكيرا: أي سأفكر تفكيراً معقولاً.

 <sup>(</sup>٦) غفلت عنه غفلة فلم تره إلا وقد عقر الناقة، لعلّها لامته على إتلاف ماله فأتى بما نهته عنه. تكوس: تُنحر وتطعم. عقيراً: معقورة.

فَـذريني من الـملامـةِ حَسْبي ربّـما أنــــحــي مــوارد زُورا(١)

تَــتَــأُوِّى إلــى الــــــايــا كــمــا شَــكّـــ

ت صَناعٌ من العَسيب حَصيرًا(٢)

خُـلُـجاً مِـن مُـعَـبِّـدِ مُـسَبِطِرٌ فَقَر الأُكَمَ والصّوى تَفْقِير الْأَكَمَ

واضح البلون كالمحرّة لايع لدَّمُ يسوماً من الأَهابيِّ مُسورا(ع)

وذئابا تعوي وأصوات هام موفياتٍ مع ألظًلام قُـبودا(٥)

<sup>(</sup>١) عاد كعب إلى مخاطبة زوجه. أنتحي: أقصد وأعتمد. موارد زوراً: قرى ومواضع معوجة.

تتأوى: تتداخل ويرجع بعضها إلى بعض. الثنايا: العقاب، واحدتها ثنية. شبه تداخلها بالحصير الذي تنسجه المرأة الماهرة من لحاء عسيب النخلة.

خلجاً: صفة لموارد في البيت ١١. وهي الطرق الصغار تتفرع عن الطريق الأعظم. معبد مسبطر: مذلل ممتد. فقر: حزز، جعل فيها خطوطاً. الأكم: جمع أكمة: التل من الحجارة وهو دون الجبل.

واضح اللون: صفة للطريق. والمجرّة البياض المعترض في السماء والنسران من جانبيها. الأهابي: الغبار، مفردها إهباء. والمور: التراب الدقيق الذي تحمله الرياح.

 <sup>(</sup>٥) ذئاباً: منصوبة نسقاً على «مورا». يقول عن الموضع الذي وصفه بأنه لا يعدم موراً ولا ذناباً وأصوات هام. والهام جمع هامة وهو ذكر البوم. موفيات: مشرفات على هذا الطريق. يقال: أوفى على المكان: إذا أشرف . ale

غيرَ ذي صاحب زجرتُ عليهِ مُرةً رَسُلَةَ اليدينِ سَعودا<sup>(۱)</sup> أخرجَ السَّيرُ والهواجرُ مِنها

قَـطِـرانـاً ولـونَ رُبٌ عَـصـيـرا(٢)

يــومَ صــومٍ مــن الــظّــهــيــرةِ أو يــو مَ حَــرودِ يُسلَــوّحُ الــيَــعُـــهُــودا<sup>۳</sup>

وإذا ما أشاء أبعث منها

مطلع الشمس ناشطاً مَذعودا(ع)

ذا وُشـــومِ كــــأنَّ جـــلـــدَ شَـــواهُ فـي ديــابـيــجَ أو كُــــيـن نُــمــورَا<sup>(ه)</sup>

- (١) غير ذي صاحب: أي سرت في هذا الطريق وحدي. الزجر: الصوت الشديد، وزجر البعير: حثه وحمله على السير بلفظ يكون زجراً له. الحرة: الكريمة، ويعني ناقته. رسلة اليدين: سريعة. والسّعور: السريعة أيضاً.
- (٢) الهواجر: جمع هاجرة، وهي قيظ منتصف النهار. شبه عرقها بالرب والقطران لسواده.

(٣) يقال: صام النهار أي قام وانتصف. الحرور: يكون بالليل ويكون بالنهار.
 يلوح: يغير. اليعفور: من الظباء الذي ليس بالخالص البياض.

- (٤) ناشطاً أي ثوراً ناشطاً، وسمي الثور ناشطاً لنشاطه. المذعور: الفزع. يقول: لم يكسرها سرى الليل، ولم يضعف من نشاطها.
- ورد البيت في كتاب سيبويه وشرح شواهده، للأعلم ٤٣٤:، المقتضب، للمبرّد ٢:٧٥، شرح المفصل لابن يعيش الحلبي ١٣٤:٨، خزانة الأدب، للبغدادي ٣:٣١٠.
- (٥) الوشوم: سواد في ذراعه. شواه: قوائمه. يقول: هذا الثور تلمع قوائمه، فشبهها بالديباج، أو هي مخططة بالسواد كجلود النمور.

أخْرَجَتْهُ من السلسالي رَجوسٌ لسساكُ دَرورا<sup>(۱)</sup>

غَــسَــلَـــُهُ حـــتــى تَــخـالَ فَــريــداً وجُــمانــاً عــن مَــــُـنِـه مَــحُــدورَا<sup>(٢)</sup>

في أُصولِ الأَرطَى ويُسبُدي عُروقاً تُسبُداتٍ مسشلَ الأعسنَسةِ خُسودا<mark>")</mark>

واشِــجـاتِ حُــمـراً كـان بــأظــلا فِ يَــديــهِ مــن مــائِــهِــنَّ عَــبِــرا<sup>(1)</sup>

كَــمُـطــيـفِ الــدَّوّار حــتــى إذا مــا سـاطِـعُ الـفَــجُـر نَـبَّـة الـعُـصـفـودا<sup>(ه)</sup>

رابّه نَـباَّةٌ وأضهر منها في الصّماخين والفؤادِ ضَميرا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) أُلجأته الليالي ذات الرعود والبروق والأمطار الغزيرة (رجُوس) (هاجها السماك درورا).

<sup>(</sup>٢) غسلته : (أي الثور) فكأن الماء المتحدر عن جلده يبدو كاللؤلؤ.

 <sup>(</sup>٣) ويحفر بقوائمه (أصول الأرطى) نبات له عروق حمراء، (ثندات) ضعيفة
 رطبة ندية؛ كأنها أعنة الخيل الضعيفة.

<sup>(</sup>٤) (واشحات) مشتكات بأظلاف قوائمه الأمامية (يديه).

<sup>(</sup>٥) مثل الطائف بـ(الدّوار) ـ أحد أصنام الجاهلية، يظل على تلك الحال حتى ينبّه ضوء الفجر زقزقة العصافير.

<sup>(</sup>٦) أجفله صوت خفي (نبأة) استقر في داخل أُذُنيه (الصماخين).

من خَفِيّ الطّمرَيْنِ يَسعى بِغُضْفِ لـم يُـوَيِّهُ بـهـنَ إلا صَـفِـيـرا<sup>(١)</sup>

مُ قُعِياتٍ إذا عَلَوْنَ يَفاعاً

زَرِقَاتِ عُدِونُها لِـ تُدعيرا(٢)

كالحات معا عوارض أشدا

قِ تَسرى في مَسشَقِّها تِسَاخِيرًا(٣)

طافياتِ كأنَّهنَّ يحاسي

بُ عَـشِيِّ بِـارَيْسِنَ رِيـحـاً دَبِـورا(٤)

ما أرى ذائِداً يَزيدُ عليه

غابَ عنه أنصارُه مَكُ شُورا(٥)

بِـأَسِـيـلِ صَـدْقِ يُــــَّـقَّـفُه فـيـــ هـــنّ لانسابــيــاً ولا مَـــأطُــودا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) يسعى الصياد بثوبين باليين (طِمرين)، وبين يديه (الغُضف) كلّب الصيّد وقد انكسرت أُذُناهُ إلى الخلف من رأسه. (لم يؤيّه) لم ينادِ الكلب إلا صفيراً.

 <sup>(</sup>۲) إذا اغتلى الكلب (يفاعاً) مكاناً عالياً (أقعى): قعد على ذنبه ومقعدته.
 (زرقات عيونها) متنبهة للصيد.

<sup>(</sup>٣) (كالحاتِ): عابسات، مفرّجات أشداقهن عن أسنانهن (عوارض).

 <sup>(</sup>٤) طافيات: سابحات فوق الأرض، كأنهن ملوك النحل (اليعاسيب) يواجهن ريح الدّبور (الغربية).

<sup>(</sup>٥) لا أرى لهذا الثور ذائداً عنه، لقد غاب عنه أنصاره (مكثوراً).

 <sup>(</sup>٦) (بأسيل) بقرن طويل كأنه الرامح يَطعنُ فيهنّ، لا يرتد (ينبُو) ولا ينعطف (مأطورا).

ف كانسي كسسوت ذلك رَحسلسي أو مُسمَسرٌ السسّسراةِ جَسابِساً دَرِيسراً

أو أقببًا تَسصَيْسِفَ السبَقْسلَ حستى طارَ عنه البنسيسلُ يُسرِعى غَسرِيسرا<sup>(۲)</sup>

يرتحي بالقَنانِ يَقرو أريضِاً فانتحى آثناً جدائِد نُورا<sup>(\*)</sup>

السعدة السعداب بسقب السعدان المسيدات المستدان المستدران المستدران

سَمحة سَمحَج القوائم مُعقبا ع من الجُونِ طُهُرتُ تَبطميراً(°)

(۱) فكأنّي كُسوتُ ذلك القور رحلي، أو جمار وحش (جأباً) (دريراً) مُدمج الظهر سريع العَدْو.

(٢) أو (أقباً) ضامر البطن رعى صيفاً حتى سقط عنه (النسيل) الوَبَرُ (غريراً) لا يدعره شيء.

(۳) (القنان) جبل لبني أسد (يقرو) يتبع (أريضاً) أرضاً طيبة النبت قاصداً أتناً لا
 لَبّن لها وهي نافرة مبتعدة.

(٤) (الصق العَذَم): العض (بقبّاء) الضامرة البطن، حتى ظهرها خلا من اللّخم والوَبَر (في سراتها تحسيرا).

(٥) سمحة: سهلة مُواتية، ليست صعبة المراس (سمحج) طويلة القوائم، (حقباء) في حقويها بياض من (الجُون) السّواد (طُمّرت تطميرا) ثبتت قوائمها في الأرض.

ورد البيت في لسان العرب ٤: ٣٠٥ مادة (طمر) "والطّورة من الخيل؛ المشرفة؛ وقول محب بن زهير: سَمْحَجٌ سَمْجَةً. . . قال: أي وُثّق خلقُها وأدمج كأنها طويَتْ طيّ الطوامير"،

فوق عُوجٍ مُسلسِ السَّوائِسِ أَنْسِد مُسنَ جَسلامسِيدَ أَو خسلابِنَ لُسسوراً(١)

دأَبَ شَـهـريـن ثـم نِـضـفـاً دَمِـيـکـاً بِـاَريـکَـيْـنِ يَـکـدُمـانِ خَـمِـيـرا<sup>(۲)</sup>

فهي مّـلساءُ كالعَسيبِ وقديا نَ نُـسيـلُ عن مَـثـنِـهـا لِـيَـطـيـرَا<sup>(٣)</sup>

قد نَـحـاهـا بِـشَـرُهِ دون تِـسـع كـانَ مـا رامَ عـنـدهـنَّ يَـسـيـراً (٤)

كالقِسِيّ الأَعطالِ أَفرَدَ عَنها آتُنا قُرِحاً ووَحسِاً ذُكروراً (٥)

مُـزتِـجـاتِ عـلى دَعـامـيـصَ غَـرقـى شـمُـسُ قـد طَـويـنَ عـنـه الـحُـجُـودا<sup>(١)</sup>

(١) (عُوجٍ) الأيدي والأرجل مُلساء ناعمة، ولكن حوافرها صلبة كأنها الصبخر الجلمود.

(٢) (دأب شهرين) يبقى . نصفاً (دميكاً): تاماً . (باريكين): أريك والنقرة (جبلان) أسود وأحمر . (يكدمان غميرا) يقضمان البقل الذي ينبس ثم يصيبه المطر فيعود ريّان أخضر .

 (٣) عسيب النّخل الأملس الناعم، فهي بعد أن شبعت وسمنت تهيّأ وبرها للسقوط.

(٤) نحاها: الحرف بها. إذ كان ما يريده عندهن قبل تسع يسيراً سهلاً هيّناً.

(٥) القسي الأعطال: التي لا أوتار لها، فهي صلبة. أَفرد عنها: أبعد عنها اللاقحات من الأتُن وكل وحش ذكر.

(١) مرتجات: مُقفلات أرحامهن على أولاد كالدعاميص. (دُويبات الماء) (شُمُس) مُمتنعات عن اللّقاح.

تَــرَكَ الــضــربُ بــالــــــنــابــكِ مــنــهـــ

نّ بِضاحي جَبينِه تَـوُقِيرا<sup>(۱)</sup>

عَلِقًتْ مُخُلِفاً جنيناً وكانت

مُنِحَتُ قبلَه الحِيالَ نَرورا<sup>(۲)</sup>

مِسْلَ دَرْص اليَربوع ليم يَرْبُ عنهُ

غَـرقـاً فـي صُـوانِـهِ مَـغـمـورا(٣)

فإذا ما ذا لها مَنْ حَدُّهُ

مُضْمَراً يَفْرِصُ الصَّفيحَ ذَكيرا<sup>(3)</sup>

ذكر الورد فاستمر إلىه

بِعَشيٌّ مُهجِّراً تَهجِيراً

جعل السّعد والقنان يَمينا

والمسروراة شامّة وحفيرا(١)

<sup>(</sup>١) السنابك: مقدّم الحوافر، يعني قد تركت السنابك في جباههن ندوباً وآثاراً.

 <sup>(</sup>۲) علقت: لقحت. مخلفاً: تخلف لقاحها ثم لقحت. وكانت قبل ذلك
 (نزور) قليلة الحمل والولد.

<sup>(</sup>٣) مولودها مثل ابن الفارة (الدرص) و(اليربوع) نوع من الفئران قصير اليدين طويل الرجلين. (لم يَربُ عنه) لم يزد على هذا الحجم. (صوانه) رَحِمُهُ التي ضمّته وغمرته.

<sup>(</sup>٤) إذا ما اقترب منها رفسته بحافرها (مضمراً) (يفرص الصفيح ذكيرا) يكسر الصخر كأنه حافر ذكر.

<sup>(</sup>٥) تذكر ورود الماء فسعى إليه عشياً حاراً كأنه يمضي إليه في الهاجرة (ظُهْراً) في أوَج ارتفاع الحرارة.

<sup>(</sup>٦) السعد) ماء على طريق المدينة و(القنان) اسم جبل لبني أسد (المروراة)=

عسامِداً لسلق خَسان يَستُ خُسو دِيساضياً وطِسسراداً مسسن السندُّنسياب ودُودا<sup>(۱)</sup>

ويَــخـافــانِ عــامــراً عــامــرَ الــخَــضـــ ـرِ وكــان الــذّئــابُ مــنــه مَــصــيــرا<sup>(٢)</sup>

رامِياً أخشن المَناكِبِ لا يُشُد خِصُ قد هرّه الهوادِي هريرا<sup>(٢)</sup>

تَّاوِياً ماثِلاً يُسقِلُب زُرقاً رَمَّها القَينُ بالعيونِ حُشورا<sup>؟</sup>

شَرِق اتِ بالسَّمَّ من صُلَّبِيِّ ورَكوضاً من السَّراءِ طَحودا<sup>(٥)</sup>

جبل لقبيلة (أشجع) و (حفير) موضع في الطريق بين مكة والمدينة (شأمة)
 جعل كل ذلك عن شماله.

<sup>(</sup>١) قاصداً جبل (قنان) (ينضو): يجتاز حدائق ومياهاً من (الذناب) اسم موضع و(دوراً): فجوات الرمال.

 <sup>(</sup>۲) يخافان: هو والأتان الصائد (عامراً) \_ أخو (الخضر)، الذي كان يتخذ من (الذناب) مأوى ومخباً.

 <sup>(</sup>٣) (لا يشخص) لا يخطئ ولا يطيش سهمه: أي "عامر" الصائد، وقد كرهه مقدم القطيع.

<sup>(</sup>٤) مقيماً لاطناً بالأرض يقلب بين يديه السهام (زُرْقاً) (رمَّها القين) أصلحها الحدّاد (حشورا) قد ملأها ريشاً ولم يترك منها موضعاً فارغاً.

<sup>(</sup>٥) (شرقات بالسم) أي أكثر السم فيها من خلال سنها على (صلبي) حجر المسن، و(ركوضاً) قوساً من (السراء) نوع من الشجر تُتَخذ منه القسي الجيدة (طحورا) دافعة للسهم بقوة.

ورد البيت في لسان العرب ٤ : ٤٩٧ مادة (طحر) اقال ابن سيده: وقوس\_

ذات حِنوِ ملساء تسمع منها تحت ما تنبض الشمال زَفيرا(۱)

يبعث العَزفُ والتَّرنُّمُ منها وللير إلى الدخميس تَلديراً

وأحَـــــــا فـــانجــفَــلا حِــسَّ دام كان بالـمُـمْ كناتِ قِـدمـاً بَـصـيـرا<sup>(۳)</sup>

لاصعة يَكسلاُ السشريعة لا يُسخد خسي فُسواقياً مُسدمسراً تَسدمسيرا<sup>(1)</sup>

<sup>=</sup> طَحور ومِطْحَر، وفي التهذيب: مِطحرة، إذا رمت بسهمها صُعداً فلم تقصد الرمية، وقيل: هي التي تُبعد السهم؛ قال كعب بن زهير: . . . » وأورد البيت ١٥٩: ١٥٩ مادة (ركض) «وقوس ركوض ومُركِضة أي: سريعة السهم، وقيل: شديدة الحَفْز للسهم؛ عن أبي حنيفة تحفزه حفزاً؛ قال كعب بن زهير: . . . ».

كعب بن زهير: . . . . ».

<sup>(</sup>١) لها الحناءة ناعمة ملساء ذات عطف و (الزفير) أنين القوس.

<sup>(</sup>٢) (العزف): صوت الوتر وأيضاً (الترئم). نذير إلى (الخميس) الجيش.

 <sup>(</sup>٣) أحسا: هو والأتان (فأجفلا) فأسرعا هاربين بسبب حس ذلك الرامي الذي
 كان تمكن منها فصادها.

<sup>(</sup>٤) (لاصق): لاطئ بالأرض. (يكلا الشريعة) يحمي الماء؛ ولا يغفو حتى ولا (فُواق) ناقة: مدَّة ما بين الحلبتين من ضرعها؛ وهو في سَغيه وتدبيره هذا مهلك للوحوش،

أورد الأغاني ٣٩: ١٧ رجزاً لكعب أنشده بعدما نهره أبوه عن قول الشعر: كأنَّ ما أخدُو بِبَهْ مى عِيسرا من القرى مُسوقرة شعيسرا

ď

9

وقال أيضاً:

[من البسيط]

لو كنتُ أصجَبُ من شيء الأصجَبني سعيُ الفتى وهو مخبوة له القدرُ

يَسعى الفتى الأمود ليس مُددِكَها والنفسش واحدةٌ والسهم مُنتشِسرُ

والسسرء مساعساش مسمدود لسه أمسل لا تستنهي العَيْنُ حسّى يَستهي الأثَـرُ



## 1

#### وقال أيضاً:

[من الطويل]

ألِـمّا عـلى ربع بـذاتِ الـمَـزاهِـرِ مـقـيـم كـأخـلاقِ الـعـباءةِ داثِـرِ (۱)

تُــراوحــه الأرواحُ قــد سـارَ أهــلُــه ومـا هـو عـن حـيٌ الـقَـنـانِ بِـسـائـرِ (٢)

ونارٍ قُبيلَ الصبحِ بادرتُ قَدْحَها حَيا النارِ قد أوقدتُها لمُسافِر (٣)

فَــلــوَّحَ فــيــهـا زادَه وَرَبَـا أُتُــهُ عـلـى مَـرُقَبٍ يَـعـلـو الأحِـزَة قـاهِـرِ(١)

 <sup>(</sup>١) أَلِمَا: انزلا على (ربع) قوم بـ(ذات المزاهر) ديار بني فقعس"، وهذا الربع قد (أخلق) بَلِي كَبَلي العباءة، اندثرت معالمه وآثاره.

 <sup>(</sup>۲) تراوحه الأرواح: تخفق في جنباته الرياح وقد مضى أهله عنه، أما هو فما
 زال في مكانه بالجبل، لا يمضي عنه.

<sup>(</sup>٣) بقية نار (حيا نارٍ) قدخت عليها قبيل الصّبح لرفيق معي في السفر (لمسافر).

<sup>(</sup>٤) فشوى شواءه و(ربأته) راقبته حارساً له، وقد عَلَوْتُ مكاناً صَخرياً غليظاً (يعلو الأحِزَة).

ولمّا أجّن الليلُ نَقْباً ولم أَخَفُ على أثرٍ منّي ولا عين ناظِرٍ<sup>(1)</sup>

أخذتُ سِلاحي وانحدرتُ إلى امريً قليليل أذاهُ صدرُه غير واغير (٢)

فَـطِـرْتُ بِـرحـلـي واسـتـبَـدَ بـمـثـلِـهِ عـلـى ذاتِ لَـوْثِ كـالـبَـلِـيَّـةِ ضـامِـر<sup>(٣)</sup>

تُعادي مَشَكَ الرَّحْلِ عنها وتَتَّقي بمثلِ صَفيحِ الجَدولِ المُتظاهِرِ (\*)

فأصبَح مُـمْـسانـا كـأنَّ جِـبَـالَـهُ من البعدِ أعناقُ النِساءِ الحواسِرِ (٥)



<sup>(</sup>١) أجنّ الليل: سترنا بظلامه، لم أخف على أثر متى.

<sup>(</sup>٢) عندئذ نزلت من مكان المراقبة حاملاً سلاحي، وانحدرت نحو رفيقي؛ الذي هو مسالم غير مؤذ ولا حاقد.

 <sup>(</sup>٣) ذات لوث: ناقة شديدة و (البلية) الناقة تعقل \_ تربط على قبر صاحبها لا تُعلف ولا تُسْقى حتى تموت.

 <sup>(</sup>الحلفي مشك الرحل) ما شك من خشب بعضه ببعض، أي: تقاوم الرحل بسنامها الضخم وتتقي الزمام بعنق مثل صفيح الجدول، وهي حجارة طوال يرصف بعضها إلى بعض ويجري الماء عليها.

 <sup>(</sup>٥) وحين ابتعدنا عن المكان مساء (مُمسانا) بدت لنا ذُرى جباله كأنها النساء أسفَرنَ وحَسَرْن عن أعناقهن.

# 11

لما سمعت الأنصار قصيدته اللامية في مدح الرسول شقّ عليهم حيث لم يذكرهم مع إخوانهم من المهاجرين، فتعطفت عليه وأهدت إليه وكلموا النبي في فآمنه، وقالوا: ألا ذكرتنا مع إخواننا من قريش؟

#### فقال كعب يذكر الأنصار:

[من الكامل]

مسن سسرّه كسرمُ السحسياةِ فسلا يُسزلُ

في مِقْنَبِ من صالحي الأنصار(١)

تسزنُ السجسسالَ رزانسةَ أحسلامُسهسم

وأكفُّهم خَـكَفٌ مسن الأمسطادِ (٢)

الـمُـكـرِهـيـنَ الـسـمـهـريّ بـأذرعِ كـصـواقـل الـهـنـديّ غـيـر قِـصـار (٣)

 <sup>(</sup>١) مقنب: جماعة من الفوارس (قيل: إنها تبلغ الثلاثين).
 ورد البيتان المتواليان في الأغاني ١٧:٥٥.

 <sup>(</sup>۴) عقولهم في نصحها ونضوجها كأنها الجبال الشوامخ وَزْناً، أما أكفَهم فهي تندى بالعطاء والجود كأنه المطر المنهمر.

<sup>(</sup>٣) يحملون الرمح الطويل (السمهري) رغماً عنه، بأذَرُع كأنها السيوف الهندية المصقولة.

والسنساظريسنَ بسأعسيسنِ مُسحسمَريَّة كالسجسمرِ غيسرِ كسلسلةِ الإبسسادِ<sup>(۱)</sup>

والدائدين الناس عن أديانيهم والدنا الخطار<sup>(٢)</sup>

والساذلين نُفوسَهم لِنبيّهِم يسومَ الهيساج وقبةِ السجبّارِ<sup>(٣)</sup>

دَرِهِ السَّادَ وَرَهِ السَّادِ وَ خَسَفِیْتِ السَّادِ وَ خَسَفِیْتِ السَّادِ وَ السَّادِ وَالْعَالِمِي السَّادِ وَالْعَالِمِ السَّادِ وَالْمَالِي وَ

وهسم إذا خُـوَتِ الـنـجـومُ فـإنّـهـم لـلطائفينَ السائلينَ مـقَـاري<sup>(٥)</sup>

(١) تحمرُ أحداق عيونهم في الحرب لا عن ضعف (كليلة الإبصار) ولكن حميّة وجراءةً.

وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في الأغاني ١٧: ٥٥.

(٢) يحمون الناس ومعتقدهم في دينهم بسيوفهم المشرفية (صناعة الشام)
 وبالرّمح (القنا) المهتز (الخطّار).

جاء في البيت «الضاربين» بدلاً من «الزائدين». انظر: الأغاني ١٧: ٥٥.

(٣) (قبّة الجبّار) الكعبة؛ يبذلون نفوسهم رهينة في الحماية لرسول الله عليه ولبيت الله الحرام.

ورد البيت في الأغاني ١٧: ٥٤، جاء فيه "سطوة" بدلاً من "قبة".

- (٤) (دَرَبوا): اعتادوا كأسود ضخمة الرقاب (غُلْب الرقاب)، (ضواري) تعوّدت أكل لحوم الناس.
- (٥) (إذا خوت النجوم) كناية عن انقطاع المطر والجدب، فإذا كان ذلك كانوا هم أهل القِرى والضيافة (مقاري).

ورد البيت في لسان العرب ٢٤٦:١٤ مادة (خوا) "وقيل: خَوَتْ وأُخُوت،=

وهُـم إذا انـقـلبوا كأنَّ ثِـيابهم منها تَـضَوعُ فـأرةُ الـعَـطَارِ(١)

والمطعمونَ الضيفَ حين يَنوبُهمْ من لحم كُوم كالهِ ضاب عِـشارِ (٢)

والمُنعِمون المُفضِلونَ إذا شَتَوا

والنضاربون عِلاوةَ السَجَبِّارِ (٣)

رُمِيتْ نَطاةُ من الرَّسولِ بِفَيلقٍ

شهباء ذات مناكب وفقار

ب الشره فَ اتِ ك أنّ ل م ع ظُب اتِها ل م السارى (٥) ل م السّواري في الصّبير الساري (٥)

وذلك إذا سقطت ولم تمطر في نوئها؛ قال كعب بن زهير: قوم إذا
 أخوت... للطارقين النازلين مقاري".

<sup>(</sup>١) وإذا عادوا من ميدان القتال لا تُشمُّ من ثيابهم رائحة الدَّماء أو العرق ولكن رائحة المسك. (فَأْرة العطّار).

 <sup>(</sup>۲) إذا نزل بهم الضيف لم يبخلوا عليه بأفضل وأسمى نياتهم التي توازي
 الهضاب عُلُوا وسُمعة، حتى المعشرة منها (الحامل).

<sup>(</sup>٣) يتفضلون على الناس في أوان الشّدة، في موسم الشتاء.

<sup>(</sup>٤) النطاة: أحدُ حُصون "خيبر"، هاجمه فيلق من الأنصار، (شهباء ذات مناكب وقفار) يختلط بريق سيوفها برماحها، بياضاً وسُمْرةً.

<sup>(</sup>٥) بالمرهفات: السيوف الحادة تلمع (ظباتُها) حدها القاطع (لمع السواري في الصبير الساري) بَرْق الغيوم المثقلة بماء المطر في السحاب الرقيق الأبيض.

لا يستكون الموت إن نزلت بهم شرك المورة إن نزلت بهم وأوادٍ (١)

وإذا نسزلت ليسمنعوك إليهم أصبحت عند مَعاقِل الأغفار (٢)

ورِثوا السيادة كابراً عن كابر إن الحرام هُم بنو الأخيارِ (٣)

للطلب من غسان فوق جراثم تنبو خوالدُها عن المنقار(1)

لو يعلمُ الأحياءُ عِلمي فيهِمُ حَقًا لصَدَقَني الذين أُمارِي(٥)

صَدموا عَلِيًا يومَ بدرِ صَدْمَةً دانَتْ علي بعددها لينزار<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) إذا هاجمتهم الفيالق الشديدة المثيرة للأوار (الغبار) لا يخشونها، ولا يُبالون الموت.

 <sup>(</sup>٢) أما إذا نزلت بساحتهم لتحتمي بهم فأنت في حصن حصين (معاقل الأغفار): الأروى من الظباء التي تتخذ من رؤوس الجبال والصخور المنبعة بيوتاً ومساكن.

 <sup>(</sup>٣) ورث الأنصار المجد والسيادة كابراً عن كابر، فهم أخيار من أخيار.
 ورد البيت في: السيرة النبوية: ٨٩٣، خزانة الأدب، للبغدادي ٢٤١:٤.

<sup>(</sup>٤) لجدّهم الأعظم والأرفع ماء (غسّان)، ذي المرتفعات، (تنبو) تغسُر على مقاطع الحجارة (المنقار).

<sup>(</sup>٥) الدين (أماري): أجادل عُنهم.

<sup>(</sup>٦) (علياً) \_ أخو عبد مناة بن كنانة بن خزيمة . بعد هذه الصّدمة أصبحت لنزار السطوة والسلطان على «علي» .

يَـــط هُـرون كانــه نـــك لَــهُــم

بدماء من عَلِقوا منَ الكُفّارِ(١)

وإليهم استقبلت كُلِّ وديقة

شهباء يسفع خرّها كالنّارِ(\*)

ومسريسضية مسرض الشعساس ذَعَسرتُسها

بادرتُ عسلةً نسومِها بِسِخِسرادِ (٣)

وعلمت أني مصبخ بمضيعة

غبراء تعرف جِـنها مِـذكارِ(1)

ورد البيت في الأغاني ٤٥:١٧ على النحو التالي:
 صدموا الكتيبة يوم بدر صدمة ذَلَتْ لوقعتِها رقابُ نِزار

 (١) بعد المعارك لا يغتسلون بالماء ليتطهروا ولكنهم يتحتفون بدماء عدوهم من الكفّار فهو الطهارة لهم.

ورد البيت في الأغاني ١٧: ٥٥ جاء فيه "يرونه نسكاً" بدلاً من كاته نُسُكَ".

(٧) من أجلهم تقبّلتُ كل (وديقة) شدّة الحر . . . الذي كأنّه النار يَسْفَعُ الوجوه
 والنواحي .

(٣) يعني عينه التي يكاد يغلبها النعاس، فبادرها بالحركة للرحيل (الغِرار)،

(٤) وأدركت أنني مُصبح في أرض حفراء نَفْراء قفراء، يضيع فيها الدليل، لا صوت فيها إلا للجان.

ورد البيت في لسان العرب ٢:٠٠٤ مادة (ذكر) «وأرض مِذْكار تنبت ذكور العُشب، وقيل: هي التي لا تنبت، والأول أكشر؛ قال كعب: . . . . . . . . . .

وكسسوث كاحسل محسرة مستهسوكية بالفجر حارياً عديم شوار 🐪

سَلِسَت عراقيهِ فكلُ قبيلةِ

من جنوه قبلةت إلى مسسمار(٢)

وَسَـدَتْ مُـهَـمُـلِـجَـةً عُـلالـةً مُـذمَـجِ مـن فـالـق حَـصِـد مـن الإمـرادِ<sup>(٣)</sup>

حتى إذا اكتست الأبارقُ نُـقْبَةً

مشلَ المُلاء من السراب البجاري(٤)

ورضيت عنها بالرّضا لما أتت

من دون عُسرةِ ضِغْنِها بيَسار (٥)

تَنجوبها عُنُقٌ كِنازٌ لَحمُها

حَـفَـزَتْ فَـقـاداً لاحِـقـاً بـفَـقـاد

(١) وامتطيت ناقة حرَّة قد نهكت من السير، (جاريّاً) نسبة إلى "الحيرة" (عديم شوار) فوق رخل حُسَنِ لا شيء عليه يواريه .

(٢) (سلست) تماسكت واشتدت (عراقيه) عيدان الرجل، في مقدّمه أو

وَسَدت مهملجة: ترمى بيديها عَدُوا، تحت تأثير الضرب بالسُّوط (عُلالة مُدمج ) من (فالق ) سؤط (حَصِيدٍ ) شديد الفثل من (الإمرار)، التماسُك.

الأبارق: حيث تختلط الحجارة بالطين والرمل (نقبةً) نقاباً مثل الملاءة بسبب السراب.

ثم رضيتُ عَنْ ناقتي حين أذعنت وسايرت.

تسرع بها (تَنْجو بها) عُنْق كانزة اللحم (حفزت) وقعت فقارها من العنق حتى الذُّيْل متلاحقةً .

في كاهل وشرجت إلى أطباقه دأياتُ مُنستفر مسن الأزوارِ<sup>(۱)</sup> وتُديرُ للخرْقِ البّعيدِ نِياطُهُ

بعد الكلال وبعد نوم السّاري(٢)

عيناً كمرآةِ الصَّناعِ تُديرُها بأناملِ الكَفَّيْنِ كُلَّ مَدارِ<sup>(٣)</sup>

بِجَمالِ مَحْجِرها وتعلمُ ما الذي تُبدي لنظرةِ زَوْجِها وتُواري<sup>(٤)</sup>



 <sup>(</sup>۱) أطباقه: صفحات العُننق، (وشجت) تداخلت (دأيات) فقار العُننق قد
 انتفخت به (الأزوار): الصَّدر.

 <sup>(</sup>۲) (البعید نیاطه): متعلّقه بموضع أو بلد آخر (بعد الكلال وبعد نوم الساري)
 بعد التعب وسرى الليل.

يريد أن يقول: تدير للخرق المتطاول، البعيدة أجزاؤه، بعد الإعياء وسُرى الليل،

<sup>(</sup>٣) الناقة تدير عينيها في كل مكان، كما تدير المرأة الصناع الحاذقة المرآة.

<sup>(</sup>٤) المحجر: ما أحاط بالعين من خارجها.

يُتابع الوصف للمرأة الصناع كيف تتزين لزوجها، فتُبُدي المحاسن، وتخفى ما يُسيء.

أورد لسان العرب ٢٥:١٥ مادة (هوا) بيتاً لا يوجد في الديوان «وقال الجوهري: كلّ خالٍ هواء؛ قال ابن بري: قال كعب الأمثال:

ولا تك من أخدان كل يراعة هواء كَسَقْبِ البان حُوفِ مَكَاسِرُه الله عنه البان حُوفِ مَكَاسِرُه الله والم



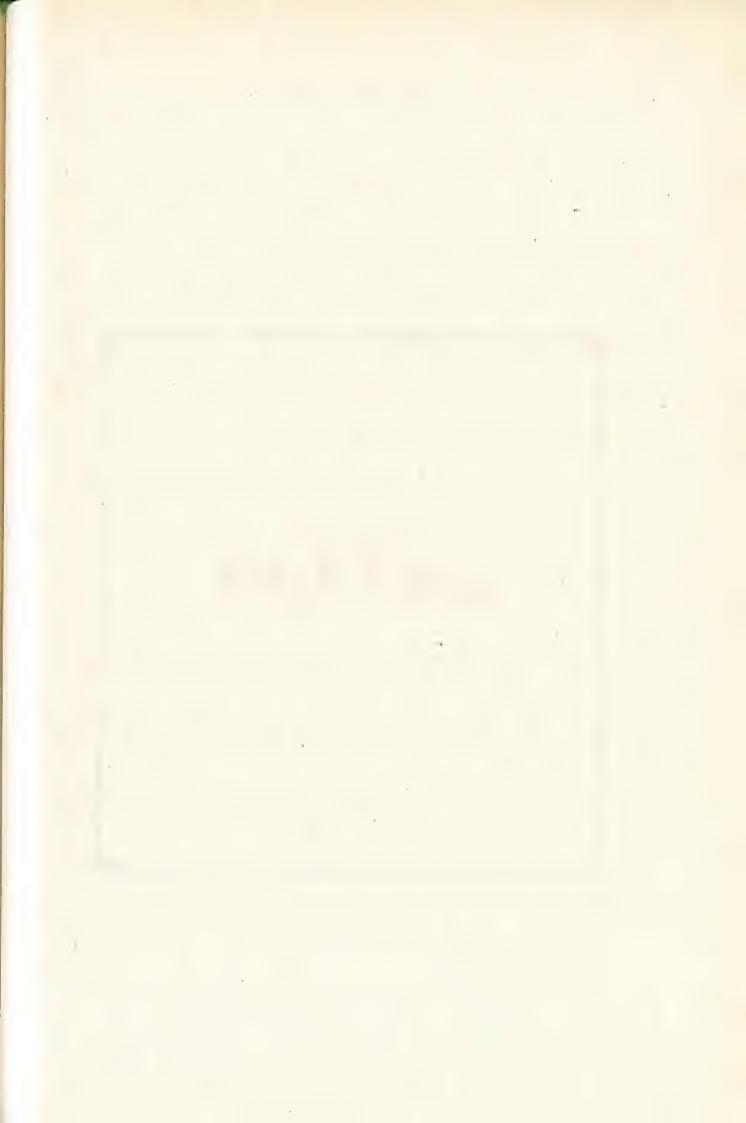



وقال أيضاً:

[من الطويل] لعدمورُكَ لولا رحمةُ الله إنسي

لأمطوبِجد مايريدلِيرفعا"

فلوكنت حوتاً رَكِّضَ الماءُ فوقه

ولو كنت يَربوعاً سَرى ثم قَصْعا ٢٠

إذا ما نَستجنا أربعاً عامَ كُفْأَةٍ

بَعاها خناسيرٌ فأهلك أربَعاً"

<sup>(</sup>١) لأَمْطو: أَمطَ وأمد \_ بجدّ: بحظّ.

<sup>(</sup>٢) يقول: لو كنت سمكة يضطرب الماء فوقها، أو كنت يربوعاً (فأراً صغيراً) اختباً في (قاصعاء): جُحر.

 <sup>(</sup>٣) يقول: إنه من سوء حظه وشؤم جده أنه إذا نتج أربع نوق في عام (كفأة أتت عليها الدواهي (معناها خناسير) فأهلكتها وقضت عليها.

ورد البيت في لسان العرب ١١٤:١ مادة (كفأ) «كِلا كَفأتيها، يعني أنها نتجت كلّها إناثاً، وهو محمود عندهم؛ قال كعب: ... الكَفأة والكُفأة: نتاج الإبل بعد حيال سنة، وقيل: بعد سنة وأكثر». وورد البيت أيضاً في ٤:٣٩٤ مادة (خسر) «والتخسير: الإهلاك، والخناسير: الهلاك، ولا واحد له؛ قال كعب بن زهير: ... وفي بغاها ضمير من الجد هو الفاعل، يقول: إنه شقي الجَد إذا نتَجَتُ أربعٌ من إبله أربعة أولاد هلكت الفاعل، يقول: إنه شقي الجَد إذا نتَجَتُ أربعٌ من إبله أربعة أولاد هلكت



من إبله الكبار أربع غير هذه فيكون ما هلك أكثر ممّا أصاب.
 وورد البيت أيضاً في لسان العرب ٧٦:١٤ مادة (بغا) "أبغيتك الشيء:
 جعلتك له طالباً... وقال كعب بن زهير:... أي بغى لها خناسير، وهي الدواهي، ومعنى بغى ههنا طلب».

<sup>(</sup>١) ويقول: إنه إذا ذهب إلى بلاد (مُضِلَّة) لا يُهْتدَى إليها لا ينفك سوء الحظ والشؤم يلاحقني بها صباح مساء.

## 14

وقال أيضاً حين أسلم وحسن إسلامه، وصلح شأنه، فركب إلى قومه بعض الحدم الله الدخول فيما دخل فيه، وكان في قومه بعض الخلاف، فأسلم ناس كثيرون.

[من الطويل]

رحلتُ إلى قَومي الأدعوَ جُلَهُمْ إلى أمر حَزْم أحكمته الجوامِعُ(١)

لِيوفوا بما كانوا عليه تَعاقدوا

بِخَيْفِ مِنتَ واللَّه راء وسامع (٢)

وتُــوصَــلَ أُرحــامٌ ويُــفــرَجَ مُــغُــرَمٌ وتــرجــعَ بــالــودٌ الــقَــديــم الــرواجــعُ<sup>(٣)</sup>

فأبلغ بها أفناءَ عشمانَ كُلُها وأوساً فبلّغها الذي أنا صانِعُ (1)

<sup>(</sup>١) أحكمته (الجوامع): الأمور.

 <sup>(</sup>۲) خيف مِنّى: مكان في مِنّى مرتفع عن مسيل الماء، وهناك بُني (مسجد الخيف)؛ وسُمّيت "مِنّى" بهذا الاسم لما يُمنى بها من دماء الأضاحي.

 <sup>(</sup>٣) ويوصل (مُغرم): من الغرام وهو الشر الدائم أو الهلاك ـ لذلك قال تعالى عن عذاب جهيم: ﴿إِن عذابها كان غراماً﴾ وقد يكون المعنى: غُرماً.
 والمغرم أيضاً: الذي وقع تحت وَطَاة الدَّين.

<sup>(</sup>٤) (أفناء "عثمان") جماعتهم كلهم.

سأدعوهُم جُهدي إلى البرِّ والتُّقى وأمرِ العُلا ما شايَعتني الأصابعُ (١)

فكونوا جميعاً ما استطعتم فإنه سيَلبَسكُم ثوبٌ من اللَّه واسعُ

وقوموا فأسوا قومَكم فاجمعوهُم وكونوا يداً تبني العُلا وتُدافِعُ<sup>(٢)</sup>

فإن أنتم لم تفعلوا ما أمرتكم فأوفوا بها، إن العهود وَدائع

لـشـــّــانَ مــن يَــدعــو فــيُــوفــي بــعــهــدِه ومــن هــو لــلــعــهــدِ الــمــؤكّــدِ خــالـــعُ

إليك أبا نصرٍ أجازت نَصيحتي تُبلّغُها عني المطيُّ الخواضِعُ<sup>(٣)</sup>

فَأُوفِ بِما عاهدتَ بالخَيف من مِنيَ أبا النصر إذ سُدت عليك المطالِعُ

فنحن بنو الأشياخ قد تَعلمونَهُ نُلَذَبّبُ عن أحسابِنا ونُدافعُ (\*)

ونحبِس بالشغر المخوفِ محلُه لِيُكْشَفَ كَربٌ أو لِيُطعمَ جائعُ

<sup>(</sup>١) (ما شايَعَتْني): ساعدتني. كانت يداي وَرِجلاي وطاقتي في جسدي قويَّة قادرة [ما دُمْتُ حيّاً].

 <sup>(</sup>٢) (كونوا يداً): وخدة متماسكة .
 (٣) (المطيّ الخواضع): ركائبي السريعة .

<sup>(</sup>٤) نُذبّب: ندافع ونحامى.

قافية الفاء

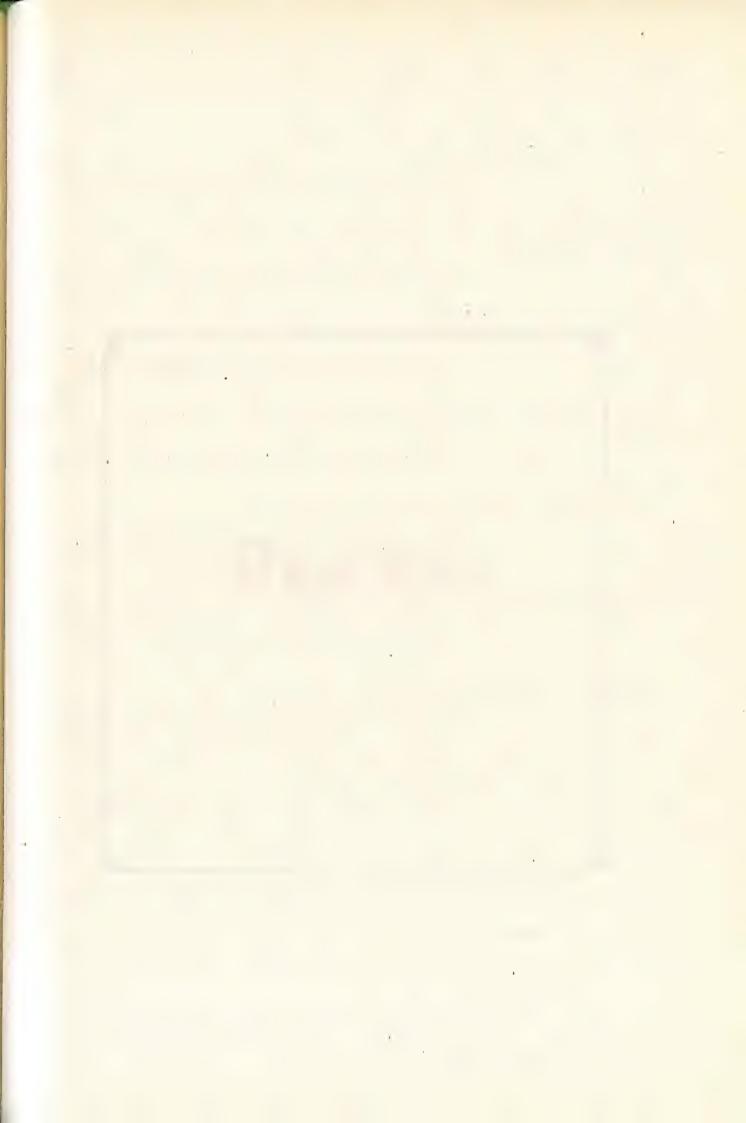

### وقال أيضاً:

[من البسيط]

بانَ الشبابُ وأمسى الشيبُ قد أَزِفا ولا أرى لشباب ذاهب خَلفا

عاد السوادُ بياضاً في مفارقِهِ لا مرحباً هابِذا اللونِ الذي رَدِفا<sup>(٢)</sup>

في كلِّ يوم أرى منه مُبَيِّنةً تكاد تُسقِطُ منى مُنَّةً أَسَفا<sup>(٣)</sup>

ليت الشباب حليف لا يُزايلنا بل ليته ارتدّ منه بعضُ ما سَلفا

ما شرُّها بعد ما ابيضت مسائِحُها لا الودُّ أعرفه منها ولا اللَّطَفا<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) أزف: اقترب وحان.

<sup>(</sup>۲) هابذا، أراد: بهذا. الذي (ردف) تَبعَ.

<sup>(</sup>٣) مبيّنة: إشارة وعلامة \_ مُنّةً: ما بقى لديٌّ من قوّة ونشاط.

<sup>(</sup>٤) مسائحها: ما تناله اليد من الرأس عند المسح. أو ذوابته (مقدّمه).

لو أنها آذَنتُ بِكراً لقلتُ لَها يَا هيدُ مالِكِ أو لو آذَنتُ نَصَفًا (١)

لولا بَنوها وقولُ الناسِ ما عُطِفَتْ على العِتابِ وشرُّ الوُدِّ ما عَطَفَا (٢)

فلن أزالَ، وإنْ جاملتُ، مُضْطَّغِناً في غير نائِرةِ ضَبًا لها شَنَفًا (٣)

ولاحب كحصير الرام الات تَسرى

مَن المَطِيِّ على حافاته جِيفًا (١)

والمُرْذِياتِ عليها الطيرُ تَنْقُرُها إمّا لَهيداً وإما زاحِفاً نَـطِفا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) آذنت: أَعْلَنَتُ وأنذرت مَبْكُرة، أو بَيْنِ الفَتَوَّة والشيخوخة.
ورد البيت في لسان العرب ٤٤٢:٣ مادة (هيد) "يمر بالرجل البعير الضال فلا يعوجه ولا يلتفت إليه، ومرّ بعير قال له: هَيْدِ مالك، فجرّ الدال حكاية عن ابن الأعرابي وأنشد لكعب بن زهير: ... ".

 <sup>(</sup>۲) لولا ما عندي من البنين \_ منها \_، ولؤم الناس لي، ما كنت عطفت عليها،
 وفارقتها دُونما اهتمام.

 <sup>(</sup>٣) إنني وإن جاملتها، فإن ذلك لا يعنى حقيقة حقدي لها وعليها (مضطغناً)
 وفي غير نفور (نائرة)، فأنا (شَنِف) أصاحبُ على بُغْضِ وكُرُهِ.

<sup>(</sup>٤) (لاحبٍ) طريق بين كأنَّه الحصير صنعته (الراملات) ينسجنه من لحاء الجريد ويجمعنها بسيور من أدم، هذا الطريق لطوله تساقط على حفافيَّه المطيّ جِيَفاً.

<sup>(</sup>٥) وكذلك (المرذيات) الّتي أهزلها السّفر، فسقطت وسقط عليها الجوارح من الطّير ينقرنها، إما (لهيداً) رقّت أخفافها وعجزت عن السير، وإما (زاحفاً نطفاً) العاجز عن السير، وقد هاجمته الدّبر تنهش جسده.

قد تَـركَ الـعـامِـلاتُ الـراسِـمـاتُ بِـهِ مـن الأَحِـزَّةِ فـي حـافـاتِـه خُـنُـفِـا<sup>(۱)</sup>

يَهدي النَّـلولَ ذلولِ غيرِ مُعْتَرِفِ إذا تَـكاءَدَه دَوِّيُه عَـسَـفَا(٢)

سَـمـح دريـر إذا مـا صُـوَّةٌ عَـرَضَـتُ له قـريـاً لِسَهـل مـال فـانـحـرفـا(٣)

يَجتازُ فيه القَطا الكُذرِيّ ضاحيةً حتى يؤوب سِمالاً قد خَلَتْ خُلُفا<sup>(٤)</sup>

يَسقِين طُلْساً خَفِيّاتِ تَرَاطُنُها كما تَرَاطَنَ عُجمٌ تَقُرأُ الصُّحُفا<sup>(٥)</sup>

- (١) قد تركت العاملات (الراسمات) التي تخط في مشيها خطوطاً (من الأحزة في حافاته خنفا) حتى في الأرض الصلبة تترك في أطرافها أثرها.
   خُنُفاً: جمع خنيف (الثوب الأبيض). شبه الطرق بالخنيف في وضوحها وبيانها.
- (٢) يهدي الضّلول: حتى الضالّين في سيرهم لا يتيهون فيه، بسبب وضوحه \_ (غير مُغتَرفٍ): الذي يكره كل شيء؛ يعني الطريق. (تكاءده) من (الْكَأد) وهو المشقة والخلطة، ومنه: الصخرة الكؤود. (دوّيه): المفازة. (عشْفاً): تشدُّداً.
- (٣) (سمح درير): سهل مستقيم. (صوّة عرضت): علامة بدت؛ وهي النشوز الغلاظ، مال عنها.
- (٤) في ذلك الطريق يمتاز (القطا الكذري) والقطا نوع من حمائم الصحراء، والكذري نوع منه قصار الأذناب غُبر الألوان، ظهورها مُرقطة، وحلوقها صفراء. ضاحية: ضحوة، في أول النهار، ويستمر حتى يعود (يؤوب سمالاً) يأتيها ليلاً بعد أن نضب ماؤها، وخلت من كل واردٍ، (قد خلت خلفا) وخلَت أَيْضاً من السير فيها.
- (٥) القطا: يسقين (طلساً) أفراخَهُنَّ، (خفيّات) مختبئات \_ أو أن مخاطبتها\_

جوانح كالأفاني في أفاح حسها يَنْظرُن خلف رَوايا تَستَقِي نُطَفا<sup>(١)</sup>

حُمرٌ حَواصِلُها كالمَغُدِ قد كُسِيَتُ فوقَ الحواجِبِ مما سَبَّدَتْ شَعَفًا(٢)

يــومــاً قــطـعــتُ ومــومــاةِ سَــرَيْــتُ إذا مـا ضـاربُ الـدُّفُ مـن جِـنّـانِـهـا عَـزَفَـا<sup>(٣)</sup>

كَـلَّـفُـتُـهـا حُـرّةَ الـلَّـيـتـيـنِ نـاجـيـةً قَـصْـرَ الـعَـشِـيِّ تُـبـاري أيـنُـقـاً عُـصُـفَا<sup>(٤)</sup>

أَبْقِّى التهجُّرُ منها بعد ما ابتُذِلَتْ مَخيلةً وهِباباً خالِطاً كَثَّفَا(°)

(تراطنها) في همس وخفض، ويفهم ولا يدرك قولها، كأنها تسمع أعجمياً يقرأ الصحف.

(١) يَطِزن مجنّحات نحو أمهاتهن، كأنهن الشّجيرات، في (أفاحصها): أعشاشها حيث تبيض، يتبغن (الروايا) الأمهات حاملات الماء، (تستقي نُطفاً) قليلاً أو كثيراً.

(٢) ما يجتمع فيه الطعام في البلعوم (حواصلها)؛ (كالمغد): مثل شجر القثاء.
 سبدت: نبتت، (شعفها): وبرها \_ أول ما نبت من الشعر.

(٣) يقول: ربّ موماة لـ أرض بعيدة قطعتها، وفيها من شِدّة الحر صوت عزف كعزف الجن.

(٤) حَمَّلَتُها نَاقَةً حُرَّة (الليتين) صفحتا العُنُق، سريعة العدُو، (قصر العشي) عندما يُبُدأ زخف الظلام فيقصر النظر عن الرؤية (آخر النهار) (تباري) تسابق، نياقاً سراعاً.

(٥) رغم سيري بها في (الهاجرة) حرّ الظهيرة، وقد (ابتُذلت) من كثرة الركوب، فإن فيها خيلاء و(هباباً) نشاطاً، (خالطاً كثفاً) مع غلظة وشدّة.

تَـنْـجـو وتَـقُـطُـر ذِفـراهـا عـلـى عُـنُـقِ كـالـجـذعِ شَـذَّب عـنـه عـاذِقٌ سَـعَـفـا(١١)

كأنّ رَحلي وقد لانت عَرِيكَتُها كسوتُه جَوْرَفاً أقرابُهُ خَصِفًا (٢)

تَبْرِي لهُ هِ قُلَةٌ خَرِجاءُ تَحسَبُها في الآلِ مخلولةً في قَرْطَفِ شَرَفَا (٤)

 <sup>(</sup>١) تنجو: تخرج من بين الإبل سابقة لسُرعتها، ويتساقط العرق من (ففراها) ـ
الجلد الناتئ وراء الأذن. يتساقط على عُنُقها كأنه الجذّع قد شذّب سعفه،
فهو كالنخلة السَّحوق.

ورد البيت في لسان العرب ٢٠: ٢٣٩ مادة (عذق) «ويقال للذي يقوم بأمور النخل وتأبيره وتسوية عذوقه وتذليلها للقطاف: عاذق؛ قال كعب بن زهير يصف ناقته: . . . . ».

<sup>(</sup>٢) لانت (عريكتها): لان سنامها، كسوته (جورفاً): ذكر النّعام ويعرف برالظليم - رقيقاً ناعماً ليّناً، جوانبه (أقرابُهُ) خصف (بلون الرماد). ورد البيت في لسان العرب ٢٠: ٢٧ مادة (جرف) قال بعضهم الجورف الظليم، وأنشد لكعب بن زهير: . . . حصفا، قال الأزهري: هذا تصحيف وصوابه الجورق بالقاف. قوله: "أغصانه حصفا" كذا بالأصل والذي في شرح القاموس هنا وفي حرف القاف أيضاً: أقرابه خصفا".

 <sup>(</sup>٣) يجتاز أرضاً ما يزال بها آثار جِنْ قَدْ مررن به، وعلامات لهم سَلَفَتْ في تلك الأرض.

<sup>(</sup>٤) تبري: تعرض \_ الهقلة: الفتيَّة من النَّعام \_ خرجاء: فيها بياض وسواد. مخلولة: مكسُوَّة، أو كُسيت ثوباً شدَّت أطرافه بالخلاخل. القرطف: \_

ظَـ للهِ بـأقـريـةِ الـنَّـقَـاخِ يَـومَـهُـمـا يَحتَفرانِ أُصولَ المَغدِ واللَّصَفِ (١)

والشري حتى إذا اخضرت أنوفُهُ ما لا يالوانِ من التَّنُوم ما نَقَفَا(٢)

راحًا يَـطـيـرانِ مُـعُـوَجَّـيـنِ فـي سَـرَعِ ولا يَـريـحـان حـتـى يـهـبِـطـا أُنُـفـا(٣)

كَالحبشيين خافا من مَليكِهِ ما بعضَ العذابِ فَجالا بعدَما كُتِفا (٤)

كَالحَالِيَيْنِ إذا ما صَوَّبا ارتفعا لا يحقِرانِ من الخُطبان ما نقفاً<sup>٥)</sup>

القطيفة. شرفا: ما ارتفع من الأرض وعلا، فهي لكثرة ريشها كالشرف.

<sup>(</sup>١) الأقرية: مسايل الماء. النفاخ: اسم موضع. أصول المعد: جذور شُجَيْرة القَتَّاء. اللصف: نوع من الخيار.

<sup>(</sup>٢) الشري: الحنظل. يألوان: يُبطئان فيقصّران، التنّوم: نبت يشبه الحمص ورقه يسوّد اليد (يدبغها بالسّواد) يأكله النّعام. نقفا: تعب، ونقف الحنظل: شقّه عن هبيده (حبّه).

 <sup>(</sup>٣) لا يريعان: لا يرجعان حتى يأتيا روضة لم يأتها أحد قبلهما (أنفه).
 من هنا سمّى الإمام السهيلي كتابه في شرح السيرة النبويَّة: [الروض الأنف].

<sup>(</sup>٤) (كالحبشيين) كالعبدين هربا من صاحبهما بعد أن حل وثاقهما، خوفاً من عذابه لهما واقتصاصه منهما. هكذا شبّه ناقته الظليم الشارد، والظليم الهقلة بالحبشيين.

 <sup>(</sup>٥) كالخاليين: العاملين في قطع النبات الرطب، يرفعان ويخفضان رأسيهما،
 لا يحقران الحنظل إذا ما اصفر ثمره، ثم اخضر.

فاغْتَرُّهَا فَسَاها وهي غافِلةٌ حتى رأته وقد أوفى لَها شرفا(١)

فَشَمَّرتْ عن عَمودَيْ بانةٍ ذَبَلا كأنَّ ضاحِيَ قِشْرِ عنهما انقرفا(١)

وقارَبَتْ من جَناحَيْها وجُؤْجُئِها سَكَّاءَ تَثْني إليها لَيْناً خُصِفًا"

كانت كذلك في شَاو مُمَنَّعَةً ولو تَكلَّفَ منها مثلَّه كَلِفا<sup>(3)</sup>



<sup>(</sup>١) اغترُّها: غافلها ـ شآها: سبقها، أوفى لها شرفاً: ارتفع على شرف.

 <sup>(</sup>۲) عَمودي بانة ذبلا: [ساقيها] وشجر البان: طويل مرتفع لين. (كان ضاحي قشر عنهما انقرفا) جف قشر الجزح فانسلخ عنه.

<sup>(</sup>٣) جُوْجِوُها: صدرها (مقدّم السفينة التي تشق به لجة الماء) (سكاء): صغيرة الأذُن، وتلتصق بالرأس حتى لا تكاد تُرى. (اللين): الريش الناعم (خُصِفا): صار لونه بلون الرماد

<sup>(</sup>٤) في شأو ممتّعة: في بعد ممتنعة (محميّة)، ولو حاول ذكر النعام (الظليم) أن يُكلف نفسه مثل هذا الشوط، لشقّ عليه ذلك.

أورد لسان العرب ٣٤٥:٩ مادة (هجف) الشطر العجز على نفس الروي والقافية والوزن، ولم يرد في الديوان. «أبو سعيد: العجفة والهجفة واجد وهو من الهزال؛ وأنشد لكعب بن زهير:

مُصَعْلِكاً مُغَرِّباً أَطِرافُهُ هَجْفا

ابن بري: والأهجف الضامر».

وقال أيضاً:

[من الكامل]

أنَّـى أَلَـمَّ بـكَ الـخـيـالُ يَـطـيـفُ ومَـطـافُـه لـك ذِكـرَةٌ وشُـعـوفُ(١)

يَـسـرِي بـحـاجـاتِ إلـيّ فَـرُغـنَـنـي مـن آلِ خـولَـة كــلُـهـا مَـعـروفُ<sup>(٢)</sup>

فَـاْبِيتُ مُـحْـتَـضَـراً كـانَّـيَ مُـسَـلَمٌ لـلـجِـنٌ ريـعَ فُـؤادُهُ الـمَـخـطـوفُ(٣)

فَـعَـزَفْـتُ عـنـهـا، إنـمـا هـو أن أرى مـا لا أنـالُ فـإنــنـي لَـعــزوفُ (٤)

(۱) طاف الخيال: ألم الشعوف: الولع الشديد، أو الوَله. ورد البيت في لسان العرب ٢٠٨٤ مادة (ذكر) «والذّكر، بالكسر: نقيض النسيان وكذلك الذّكرة؛ قال كعب بن زهير:... يقال: طاف الخيال يطيف طيفاً ومطافاً وأطاف أيضاً. والشعوف الولوع بالشيء حتى لا يعدل عنه " وأورد لسان العرب ٢٢٨٩ مادة (طيف) «وطاف الخيال يطيف طيفاً: ألم في النوم؛ قال كعب بن زهير:...»

(٢) يَسْري: يأتي ليلاً.

(٣) مُحتضراً: أحاطت به الجنّ وحضرنه. كأنني مُسَلم، متروك لها، قد خُطف فؤاد من بين جنبيه فأصابه الرُّوع

(٤) عزفت: انصرفت وسلوت.

لا حالِكَ جَزَعاً عـلى ما فاتّني ولِما ألمّ من الخطوبِ عَروفُ (۱)

صفراءُ آنسةُ الحديثِ بِمِثْلِها يَشْفِي غَليلَ فوادِهِ المَلهوفُ(٢)

ولو أنها جادت الأعصم حرزه وللها جادت الأعصم حرزه السماء منيف (٣)

لاسْتَنزَلَتْهُ عَيْطلٌ مكحولةٌ حوراءُ جادَ لها النِّجادَ خريفُ<sup>(٤)</sup>

دَعْهَا وسلٌ طِلابها بِجُلاَلَةِ إذ حان منك تَرحُلٌ وخُفوفُ<sup>(٥)</sup>

حَـرْفِ تَـوارثَـها الـسَّـفارُ فَـجِـسْمُها عـارِ، تَـساوكُ والـفـؤادُ خَـطـيـفُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) عَرُوف: صابر.

 <sup>(</sup>۲) صفراء: من الطيب. الغليل: شدّة الظمأ. الملهوف: المتأسّف على ما فاته، شديد الوّلَهِ.

 <sup>(</sup>٣) الأعصم: الوعل. العُضمة: بياض يخالط يده إذا كان أغبر اللؤن، أو سواداً إذا كان أبيض. حِرزه: كناسه. (متمنع دون السماء منيف): عالم يصعب الوصول إليه.

<sup>(</sup>٤) عَيْطل: طويلة العُنُق، حسناء. (مكحولة حَوْراء): تكحلَتْ عيناها، فازدادت جمالاً، (حوراء) شِدّة بياض في شدَّة سوادٍ في العين. (جاد لها النجاد): أمطرت غزيراً؛ (خريف): مطر يكون عند صرام النخل (مطر أول الشتاء). ولعلَّه سُمَّى به (فَصْل الخريف).

<sup>(</sup>٥) الجلالة: الناقة الضخمة، خفوف: سرعة ذهاب.

<sup>(</sup>٦) حرف: ناحلة مزيلة متغيرة. تساوّك: تتمايل بسبب الهزال خطيف: مخطوف. =

وكأنَّ موضعَ رَحُلِها من صُلْبِها سيفٌ تَقادمَ جَفْئُهُ مَعجوفُ<sup>(۱)</sup>

أو حرف حِنو من غَبيطِ ذابِلِ رَفَقَت بهِ قَنِنيَّةٌ مَغطوفُ (٢)

فإذا رَفَعتُ لها اليمينَ تَزاوَرَتُ

عن فَرْجِ عُوجِ بَينَهِ نَّ خَليفُ (٣)

وتكونُ شَكواهَا إذا هي أَنْحَدَث

بعد السكيلالِ تَسلَمُكُ وصَريفُ (١)

ورد البيت في لسان العرب ٤٤٦:١٠ مادة (سوك) "والسواك والتساؤك:
 السير الضعيف، وقيل: رداءة المشي من إبطاء أو عجف... لكعب بن زهير:...".

<sup>(</sup>۱) قد برى طول السفر لحمها، فبدت كأنها عارية، وكأنها سَيْف (تقادم جفنه): غِمْدُهُ، معجوف: ناحل ضعيف.

ورد البيت في لسان العرب ٩: ٣٣٤ مادة (عجف) "وسيف مُعْجوف إذا كان دائراً لم يُصقل؛ قال كعب بن زهير: . . . تقادم عهده معجوف".

 <sup>(</sup>٢) جنو الرحل: عُوده (له عودان يمين ويسار) (غبيط): مثل القتب على ظهر
 البعير، والرحل من فوقه، الذابل: الجاف. معطوف: مُنْحَنِ.

 <sup>(</sup>٣) إذا رفعت لها يميني بالسوط، اكتفت بذلك \_ دون الضرب \_ ثم تزاورت:
 تمايلت بصدرها، وفرجت ما بين يديها ورجليها (عُوجٍ): طوال (بينهن خليف) كأنهن في اتساعهن طريق في الجبل.

<sup>(</sup>٤) أنجدت: صَعَدت نجداً (مكاناً مرتفعاً عالياً)، الكلال: التعب تلمُك: تلمُظ (إخراج ما بين الأسنان باللسان) \_ الصريف: صوت الأسنان.

وكان أقتادي غدا بشوارها صخماء خدد لحمها التسويف (١)

كالقوسِ عَطَّلَها لِبَيْعِ سائِمٌ أو كالقناةِ أقامها التَّثْقيفُ (\*)

أَفَـــتــلــك أَمْ رَبــداءُ عــاريـــةُ الـــــِّـــا زَجَــاءُ صــادقــةُ الــرَّواح نَـــــوفُ (٣)

خَـرْجـاءُ جَـوْفَـهـا بـيـاضٌ داخِـلٌ لِعِفائِها لونانِ فهو خَصيفُ (١)

ظَـلَـتْ تُـراعِـي زَوْجَـهـا وطَـبَـاهُـمـا جِـزْعٌ قـد آمـرَعَ سَـربُـه مَـصـيـوفُ<sup>(٥)</sup>

يَنجوبها خَرِبُ المُشاشِ كَأَنَّهُ بِخِزامه وزِمامه مَدشدوفُ<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) أقتادي: عيدان الرحل. شوارها: متاع الرحل ـ صحماء: لونها بياض في سواد. خدّد لحمها التسويف: شقق لحمها شم الفحل لها يريد النّزو عليها.

 <sup>(</sup>٢) كالقوس: من ضمورها ونحولها. عطلها: لم يَشُدُّ عليها وتراً، لأجل بَيْعِها. القناة: عصا الرمح. التثقيف: التقويم.

<sup>(</sup>٣) ربداء: نعامة عارية النسا: لا لحم على موضع النسا ولا ريش \_ زجاء: واسعة الخطو. (صادقة الرواح نسوف) سريعة لا تكاد قوائمها تلامس الأرض.

<sup>(</sup>٤) خرجاء: فيها لونان: بياض وسواد. لعفائها: وُبَرها. خصيف: رمادي اللون.

<sup>(</sup>٥) طباهما: دعاهما. جزع: ما انحنى وانثنى من الوادي، (أَمْرَعُ): ظهر نباته يانعاً. (مصيوف): أصابه مطر الصيف ـ الخفيف الضعيف.

<sup>(</sup>٦) خرب المشاش: العظم الذي لا مُخّ فيه. المشاش: المفاصل. الخزام: =

قَرعُ القَذالِ يَعلير عن حَيْزومِهِ زَغَبٌ تُفَيْثُه الرياحُ سَخيفُ(۱) وكاتَّك ها نُوبِيَّةٌ وكاتَّهُ وكاتَّك ها نُوبِيَّةٌ وكاتَّه زوجٌ لها مِن قَومِها مَشْعُوفُ(۲)



حلقة من شَغر تُشدُّ في درة أَنْف البعير والزمام: يقود البعير (الرّسن) مشنوف: رافع رأسه.

<sup>(</sup>١) قرع القذال: أي لا ريش على قذاله (مؤخّر العُنُق). حَيْزومهُ: مُقدّم صَدْرِهِ (جُوْجنِهِ) الزغب: الوبر (أوّل الريش) (تفيئه الرياح): تلعب به.

 <sup>(</sup>٢) هي وهو كأنها نوبية وزوجها مثلها. (لها من قومها مُشعُوفُ): الحبيب أو
 الخل والصاحب الذي لا يفارق أحدهما الآخر.

### وقال يوم فتح مكة وفي غزوة حنين والطائف:

[من الوافر]

[نَـفَــى أهــل] الــجَـبَـلَـقِ يــومَ وَجُّ مُــزيـنـةُ جـهـرةٌ وبـنـو خُـفـافِ<sup>(۱)</sup>

ضَربناهُم بمكة يوم فتح النَّب بيّ الخيرِ بالبِيضِ الخِفافِ<sup>(٢)</sup>

صبحناهم بألف من سُلَيْم وألف من بَنني عشمانَ واف<sup>(۳)</sup>

ورد في الأغاني ١٧: ٤٤ جاء فيه: "وفي" بدلاً من "حَدَوًا"، "طعنٌ وضربٌ" بدلاً من "ضرباً وطعناً"، "رشقّ" بدلاً من "رمياً".

<sup>(</sup>١) الحبلق: أرض يَسكنها قبائل من مزينة وقيس، وج: الطائف، ومزينة: هم بنو عثمان، وبنو خفاف: بطن من سليم،

<sup>(</sup>٢) البيض الخفاف: الشيوف.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأغاني ١٧: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) حدوا: تبعوا. المريشة: السهام. يقال: رُشْتُ السهم أي ألصقت به ريشَهُ.

رَمـيـنـاهُـم بـشـبّـانِ وشِـيـبِ تُكَفْكِفُ كلَّ ممتنع العِطافِ<sup>(۱)</sup>

تىرى بىيىن الىصىفوف لىهىن دشىقاً كىما انىصاغ الىفُواق عىن الرَّصافِ<sup>(۲)</sup>

تَـرى الـجُـردَ الـجِـيـاد تَـلـوحُ فـيـهـم بــأرمـاحٍ مُــقَــوَّمــةِ الــــــــــافِ<sup>(٣)</sup>

ورُحنا غانِمينَ بما أردنا

وراحوا نسادِمسين عسلسي السخِسلافِ(٤)

وقد سمعوا مقالتنا فهموا

غداة الروع منا سانصراف

وأعطينا رسولَ السَّه مِنَّا

مواثيقاً على حسن التُّصافِي

(١) العطاف: جمع عطف وهو الجانب. وَعِطْفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وزكيه.

(۲) الضمير في لهن يعود إلى المريشة (السهام). انصاع: نصل وخرج عن موضعه. الفواق جمع لِفُوق، والفوق: وتر السهم. الرّصاف: عقب يشد أو يرصف على الفوق.

(٣) الجرد: الخيل القصيرة الشعر. مقومة الثقاف: مُستقيمة لا عِوج فيها و لا خَلَل.

ورد البيت في الأغاني ١٧: ٤٣ على النحو التالي:

فرحنا والجياد تجول فيهم بأرماح مُثقَفة خِفاف

غنموا من محاربتهم الثواب، ورجعوا بالإسلام. وراح خصومهم نادمين
 على مخالفة الرسول.

ف جُرنا بطن م كَنة وامتَنغنا بتقوى الله والبيض الخفاف

وحلَّ عهودُنا حَجراتِ نَبِدِ

فَالْيَةَ فالقُدوسَ إلى شَرافِ(١)

أرادوا السلاتَ والسعُسزَى السها كفي بالسله دونَ السلاتِ كاف<sup>(٢)</sup>



<sup>(</sup>۱) العمود: موقع لبني مزينة. وألية: من مياه بني سليم. والقدوس قدس أوارة، وهما جبلان يقال لهما القدس: القدس الأبيض والقدس الأسود وهما عند ورقان وهما جميعاً لمزينة. وشراف بين واقعة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب.

 <sup>(</sup>٣) اللات والعزى من آلهة الكفار وهي مع مناة أشهرها و[اللات] تحريف لاسم الذات العلية [الله] كما أن [العُزى] تحريف لــ[العزيز].

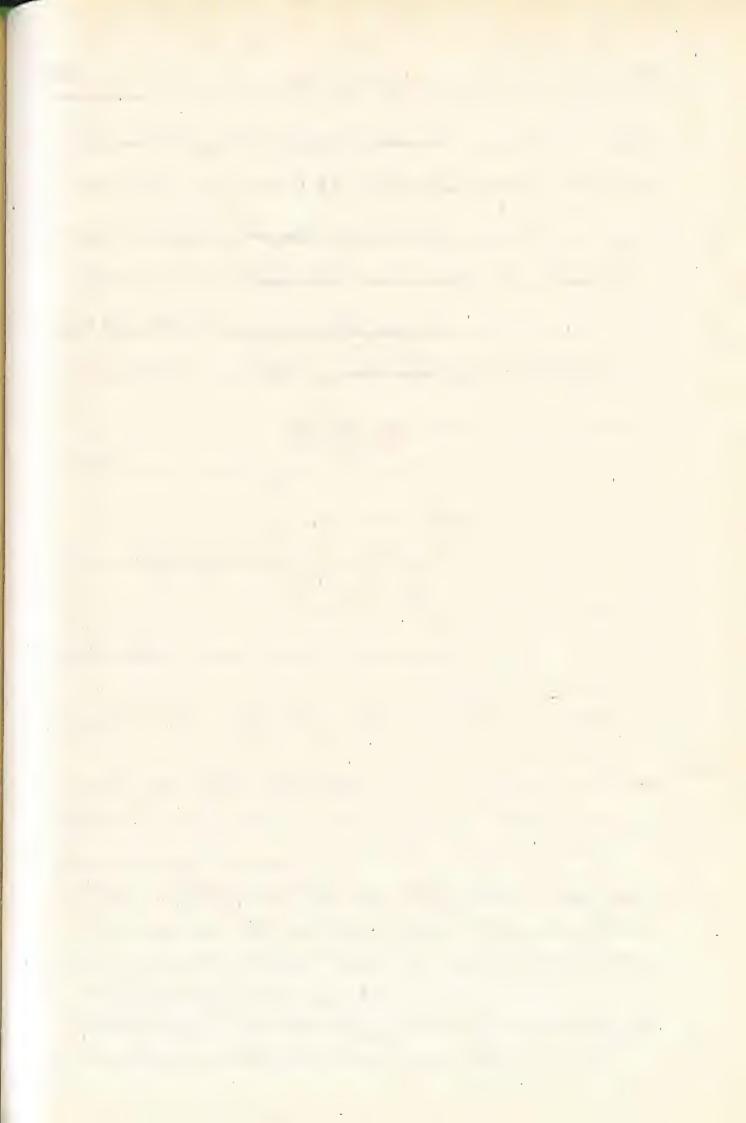

قافية القاف

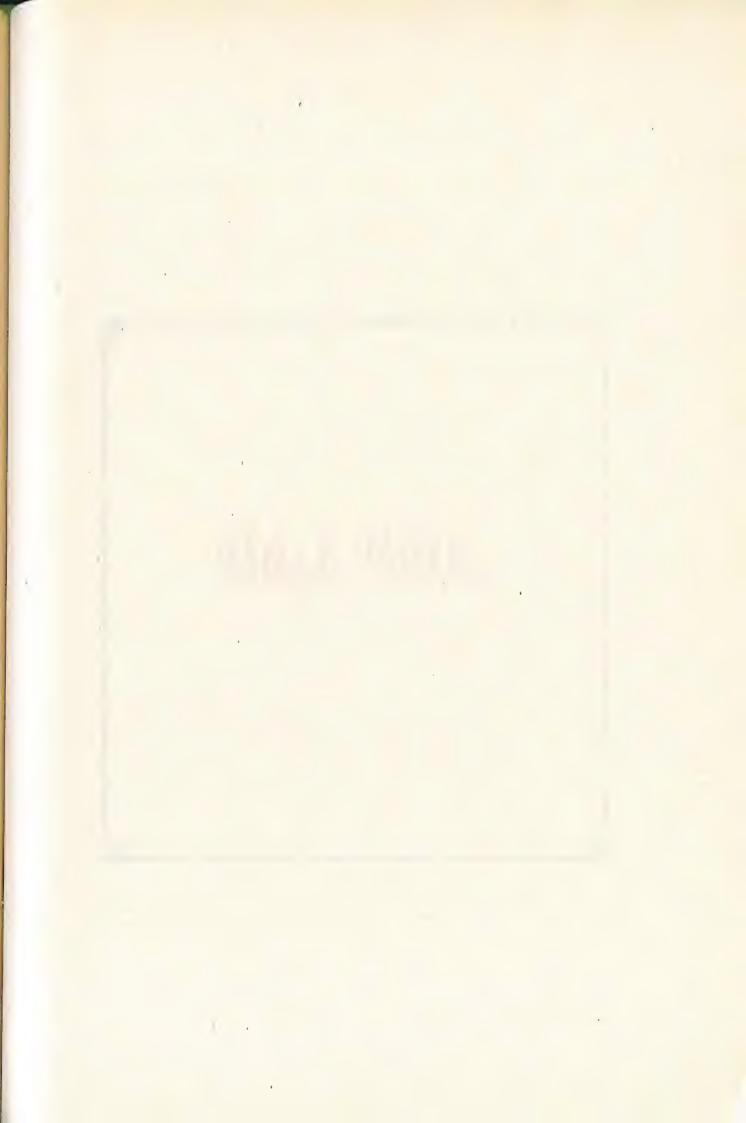

وقال أيضاً:

[من البسيط]

أَمِس نَسوادَ عسرفتَ السمنسزلَ السَخسلَ عا إذ لا تُسفرارقُ بسطسَ السجسِّ فسالبُرقَسا<sup>(1)</sup>

وقفتُ فيها قليلاً ريثَ أسألُها

فانهل دَمعي على الخَدِّينِ مُنْسَحِقا(٢)

كادت تُبَيِّنُ وَحياً بعض حاجَينا

لو أن منزلَ حيِّ دارساً نَطَقًا (٣)

لا زَالت الريع تُزجي كُلَّ ذي لَجَبِ

غيشاً إذا ما وَنته دِيمةٌ دَفَقا(٤)

<sup>(</sup>١) المنزل الخَلِق: الدّارس، الذاهب. الجوّ: المكان المنخفض، والبُرق: أرض خليط من حجارة وطين.

<sup>(</sup>٢) رين: من الترين - الوقوف قليلاً بمقدار السؤال؛ عندئذ بكيت وسالَ دَمْعي (مُنسحقاً) مسرعاً.

<sup>(</sup>٣) وَخَياً: إشارةً.

 <sup>(</sup>٤) تُزجي: تسوق (كل ذي لجب) سحاب مصحوب بالصوت \_ أي الرغد \_ (غيثاً) مطراً (إذا ما وَنته) تأخرت عنه (ديمة) المطر پدوم أياماً.

فأنْبت الفَغْوَ والرَّيحانَ وابِلُه والأَيْهُقانَ مع المُكنانِ والذُّرَقا<sup>(۱)</sup>

فلم ترلُّ كلُّ غَنَّاءِ البُغامِ بهِ من الظّباءِ تُراعي عاقِداً خَرِقا<sup>(۲)</sup>

تَـقـروبـه مـنـزلَ الـحَـسـنـاءِ إذ رَحَـلَـث فاستَقْبَلت رُحَبَ الجَوْفَينِ فالعُمَقا(٣)

حَـلَتْ نَـوارُ بِـأرضِ لا يُـبَـلُخُها إلا صَـموتُ السُّرى لا تَـسأَمُ العَـنَقا<sup>(٤)</sup>

خَطَّارَةٌ بعد غِبِّ الجَهْدِ ناجِيةٌ لا تَشتكي للحَفا من خُفَّها رَقَقًا (°)

<sup>(</sup>١) فأنبت (الفغو) نبات له زَهْر كزهر الحِنّاء. (وابله) غزارة المطر واتساع مداه \_ (الأيهقان) \_ الجرجير البري، زهره أصفر اللون، و(المكنان) نبات إذا رعَتْه الماشية دَرَّ لبنها وغزر \_ و(الذُرقا): ما يُعرف بـ الحندقوق».

 <sup>(</sup>٢) الغنة: صوت يخرج من الأنف في رقة وحسن. البغام: حنين الظبية أو
 الناقة إلى ولدها. تراعي: تحفظه بعينها من السباع وغيرها. العاقد: الذي
 عقد عنقه ونام. الخرق: الضعيف القيام لصغره.

 <sup>(</sup>٣) تَقْرو به: تَتْبعه وترعاهُ. رَخب الجوفين: مُتَّسع الجَوْفَيْن، وقيل: اسم موضع. العُمَق: مكان بطريق مكة.

<sup>(</sup>٤) حلت: نزلت وأقامت. صموت السرى: ناقة لا ترغو عند السرى ليلاً ولا تتذمر. العَنْقُ: سَيرٌ فيه سرعة.

<sup>(</sup>٥) خطّارة: تخطر في سيرها. غَبْ: بَعُدَ. ناجية: سَريعة. الرُّقق: أَنُ ينهك الخُفُ فَيَحْفى. الرُّقق: أَنُ ينهك

تَرى المريءَ كَنصلِ السيفِ إذ ضَمِنَتْ أو النَّضِيَّ الفَضَا بَطَّنْتَهُ العُنُقا<sup>(۱)</sup>

تَنفِي اللُّغامَ بمثلِ السَّبْتِ خَصَّرَهُ حاذِ يَـمانِ إذا ما أَرقَـلَتُ خَفَـقا (٢)

تَـنْـجـو نَـجـاءَ قـطـاةِ الـجَـوِّ أَفْـزَعَـهـا بـذي الـعِـضَـاهِ أحـسـت بـازِيـاً طَـرَقـا<sup>(٣)</sup>

شَهُمْ يَكُبُ القَطا الكُدري مُخْتضِبُ الـ مأظفارِ حُرَّ تَرى فـى عَـيـنـه زَرَقـا<sup>(٤)</sup>

ب اتّبت له ليبالةٌ جَهمٌ أهاضِبُها واللَّقَا (٥) وباتَ يَنْفُضُ عنهُ الطَّلَّ واللَّثَقا (٥)

<sup>(</sup>١) شبه مريئها بنصل السيف. ضمنت: أصابها داء في جسدها فَنَحَلَث. النضيّ: القِدح بلا ريش ولا نصل. الفضا: من القداح المهمل غير المحكم. بَطِّنَتُه العُنُقا: جعلته بطانة للعنق.

 <sup>(</sup>٢) اللغام: الزّبد. يقول: يطيره هزها رأسها. شبه مشفرها بالسبت، وهي نعال تصنع من جلد مدبوغ بالقرظ. خصره: أدقه. حاذٍ: حَذّاء. أرقلت: أسرعت في سيرها. خفق: اضطرب.

<sup>(</sup>٣) تنجو: تسرع. القطاة: أفزعها باز فهي تحاذر.

<sup>(</sup>٤) شهم: ذكي. يكب القطا: يصرعها. الكدري: ضرب من القطا قصارُ الأذناب غُبْرُ الألوان رُقْشُ الظُهور صُفَر الحلوق. مختضب الأظفار: قد أدماها الصيد، الزرق: الزرقة.

<sup>(</sup>٥) جمة: كثير. والأهاضب، مفردها هضبة: المطر الشديد. اللثق: الندى والبلل.

حتى إذا ما انجلت ظلماءُ ليلتِهِ وانجاب عنه بياضُ الصبح فانفلقا<sup>(۱)</sup>

غدا على قَدَرَيَهُ وي ففاجأها فانقض وهو بوشكِ الصيدقد وَثِقا<sup>(٢)</sup>

لا شيءَ أجودُ مِنها وهي طيّبةٌ نَفْساً بما سوف يُنجيها وإن لَحِقا

نَفْرَها عن حِياضِ الموتِ فانتَجَعَتْ ببطنِ لِينةً ماءً لم يكن رَنَقا<sup>(٣)</sup>

ياليتَ شِعري وليتَ الطيرَ تُخبِرُني أمثلَ عِشقي يُلاقي كلُّ من عَشِقا<sup>(1)</sup>

إذا سمعتُ بـذكرِ الحُبِّ ذَكَّرَنِي هـنـداً فـقـد عَـلِـقَ الأحـشـاءَ مـا عَـلِـقا

كم دونَها من عدوِّ ذي مُكاشَحةِ بادي الشَّوارةِ يُبْدي وجهُه حَنَقا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) انجاب: زال وأَسْفَرَ.

<sup>(</sup>٢) غدا: يعني البازي. على قدر: على مَهلٍ. يهوي: يحط: يهاجم، وشك: قرب.

 <sup>(</sup>٣) نفرها عن حياض الموت: عن الماء لأنه لو شغلت بشربه لصادها. لينة:
 بئر عذب الماء بطريق مكة، رنقاً: كدراً.

<sup>(</sup>٤) الطير: كانوا يزجرونها ليستطلعوا المستقبل، فإن ذهبت يُميناً أَقْدَمُوا، وإن ذهبت يساراً أحجموا.

<sup>(</sup>٥) المكاشحة: الحقد والبغضاء. الشُّوارة: حسن الشارة والمظهر.

ذي نَـيـرَبٍ نَـزِعِ لـو قـد نـصـبـتُ لَـهُ وَجهي لقد قالَ كنتَ الحائنَ الحَمِقَا<sup>(١)</sup>

كالكلب لا يسأمُ الكلبُ الهريرَ ولو لاقيت بالكلب لَيثاً مُخْدِراً ذَرَقا(٢)

ومُـرْهَـقِ قــد دَعــانــي فــاســتــجـبــثُ لــه أجــزتُ غُـطّــتَـهُ مــن بـعــد مــا شَــرِقــا<sup>(٣)</sup>

(١) النيرب: النميمة والعداوة. النزع: المتسرّع إلى الشر. الحائن: الذي حانّ أجله.

(٢) الهرير: صوت الكلب غير النباح. المخدر: المقيم في خدره أي أجمته.
 ذرق: سَلَح.

بعد ما يقول: رب مكروب دعاني إلى نجدته فأغثته، وجَعَلْت ريقه سائغاً بعد ما غُصّ به خوفاً.

أورد لسان العرب ١٠:١٩٦ مادة (صَدَق) بيتاً لم يرد في الديوان.

[العلويل]

"وفي الحِلْم إِذْعَانُ، وفي العَفْوِ دُرْسَةً وفي الصَّدْقِ مَنْجَاةً مِنَ الشَّرُ، فَاصْدُقِ قَالَ الْأَرْهِرِي: الصدق ههنا الشجاعة والصلابة".

ملاحظة: ورد البيت بروايتين مختلفتين.

وأورد لسان العرب ١: ٣٧٤، مادة (درب) نفس البيت. أوقد دَرَبَ بالشيء يَدْرب، ودَرْدَبَ به إذا اعتاده وضرى به. تقول: ما زلت أعفو عن فلان حتى اتخذها دُرْبة؛ قال كعب بن زهير:

وفي الحلم إذْعانَ، وفي العَفْوِ دُرْبة وفي الصدقِ مَنْجاةٌ من لشَّرٌ فاصدِق الله ورد البيت أيضاً في ٢ : ٧٩ مادة (درس) «ودرست الكتاب أدرسه درساً أي ذلّته بكثرة القراءة حتى خفّ حفظه عليّ، من ذلك؛ قال كعب بن زهير:...، قال الدُّرسة: الرياضة».

أورد لسان العرب ١٠: ٣٥٨ مادة (نفق) "وفي مثل من أمثالهم: من باع عِرْضه أنفق أي من شاتم الناسَ شُتِم؛ ومعناه أنه يجد نفاقاً لِعرضه ينال=



= منه؛ ومنه قول كعب بن زهير:

[الطويل]

أبيتُ ولا أهجو الصّديق، ومن يَبغ بعرض أبيه من المعاشر يُنفقِ أي يجد نفاقاً. والباء مقحمة في قوله: بعرض أبيه».

أورد لسان العرب ١١٦:٧ مادة (أيض) بيتاً لم يرد في الديوان. «أبو عبيد: آضت أي صارت ورجعت؛ وأنشد قول كعب يذكر أرضاً قطعها:

[الطويل]

قطعتُ إذا ما الآل آض، كأنّه سُيُوفٌ تنحّى تارةً تلتقي

### وقال أيضاً:

[من البسيط]

أَعْلَمُ أني مَتى ما يَأْتِني قَدَري فليسَ يَحْبِسُهُ شُحٌ ولا شَفَقُ<sup>(۱)</sup>

بينا الفَتى مُعْجَبٌ بالعَيشِ مُغْتَبِطٌ إذا الفتى للمنَايا مُسْلَمٌ غَلِقَ

والحرءُ والحالُ يَسْجِي ثم يُلْهِبُهُ مَـرُ الـدهـورِ ويُـفنيه فيَـنْسَجِـقُ

كالغُصنِ بينا تراه ناعماً هَدِباً إذ هاج وانحت عن أفنانِه الورقُ<sup>(٢)</sup>

كندلك السرءُ إن يُنسَا له أَجَلُ يُركَبُ بِه طَبِقٌ مِن بِعِدهِ طَبِقٌ مِن بِعِدهِ طَبَقُ (٣)

قديُ عُوِزُ الحازِمُ المحمودُ نِيَّتُهُ بعد الشَّراء ويُشري العاجِزُ الحَمِقُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) شُحُّ: بخل. شَفَق: شفقة أو خوف. مسلّم غلِق: باقي في الرّهن.

<sup>(</sup>٢) هَدِباً: شبُّه الأوراق بأشفار العينين (الأهداب).

<sup>(</sup>٣) يَنْسَأ: من النّسيء (التأخير). طبقاً بعد طبق: حالاً بعد حال.

 <sup>(</sup>٤) قد يعوز: يَفْتَقِر (مِنَ الْعَوز).

فلا تَخافي عَلينا الفقرَ وانتظري فضلَ الذي بالغِنى من عنده نَشِقُ إنْ يفنَ ما عندنا فاللَّه يَرزُقنا ومَن سِوانا ولسنا نحن نَرتَزقُ



وقال أيضاً:

[من الطويل]

نَـفى شَـعَـرَ الـرأسِ الـقـديـمَ حَـوالِـقُـهُ ولاحَ بِـشـيـبِ فـي الـسَّـوادِ مَـفـارِقُـهُ(١)

وأَفسنى شَسِبابي صُسِبحُ يسوم وليسلةٌ ومَسارقُهُ (٢) ومساله مُسسية ومَسارقُهُ (٢)

وأدركــتُ مــا قــد قــالَ قَــبــلــي لِــدَهْــرِهِ زُهَـيـرٌ وإن يَـهــلِـكُ تُــخَــلَّـذ نــواطِـقُــهُ<sup>(٣)</sup>

«تَبَصَّرَ خَليلي هِل تَرى مِن ظَعائنِ» كَنْخُلِ القُرى أو كالسَّفينِ حزائِقُه (\*)

تَرَبَّغَنَ روضَ الحَزن ما بين لَيْةٍ وسيحَانَ مُسْتَكًا لهنَّ حَدائِقةُ (°)

<sup>(</sup>١) حوالقه: الشعر الذي زال بمرّ السنين.

<sup>(</sup>٢) مُسيه ومشارقُهُ: صباحاً ومساءً.

<sup>(</sup>٣) زهير: والده، فلئن كان قد مات فإن شِعْره باقِ.

<sup>(</sup>٤) (تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ) الحزائق: الجماعات، والظعائن: النساء في هوادجهن .

<sup>(°)</sup> تربّعن: رعين في الربيع روض الحَزنَ (موضع لبني يربوع). ليّة: موضع=

فسلسمّا رأيسنَ السجَسزَة ودَّعَ أهسلَسهُ وحسرَّقَ نسيرانَ السَّسفيع وَدائِفَهُ (۱)

عَزَمْنَ رَحيلا وانتجعْنَ على هَوَى وخِفْن العراقَ أن تَجيشَ بَوائِفُهُ<sup>(٢)</sup>

وخُبِّرنَ ما بينَ الأخاديدِ واللِّوي

سَقتْهُ الغَوادي، والسواري طوارِقُهْ(٣)

وباكرن جَوْفاً تَنسُجُ الريحُ مَتْنَهُ

تَناءَمُ تكليمَ المحوسِ غَرانِقُهُ(١)

إذا ما أتته الريخ من شطر جانب التراب مهارقُهُ(٥)

قرب الطائف. سيحان: اسم ماء باليمامة (ولعله: فيحان) موضع لـ بني عامر قريب من «ليَّة» مُستكاً: ملتفاً.

<sup>(</sup>١) الجزء: تكتفي بالعشب الرطب عن الماء. الصفيح: الحجارة.

 <sup>(</sup>۲) الودائق: أوقات الهاجرة (عزّ الظهيرة).
 البوائق: المصائب \_ المهالك. تجيش: تفور وتضطرب \_ تغلي \_.

<sup>(</sup>٣) خُبِّرن: أُعُلمن أن المواضع المذكورة قد جاد بها المطر. غواديه: التي تمطر صباحاً بالغداة، وسواريه التي تمطر بالليل.

<sup>(</sup>٤) الجوف: بطن الأرض. تنسج الريح متنه: تروح فيه يميناً وشمالاً. تناءم: تصوّت ضعيفاً كالزّمْزمة (الذي يشبه كلام المجوس) الغرائق: نوع من الطيور يشبه الكراكي.

<sup>(</sup>٥) شُطر: ناحية وجانب \_ مهارقه: الطرق والمسالك الواسعة . يريد أن يقول: إن الريح إذا أتته من ناحية صار إلى مهارق الماء ، مسيلها دُون التُراب .

بِحافَتِهِ من لا يَصيحُ بمن سَرى ولا يَصيحُ بمن سَرى ولا يَستَعي إلا بسما هو صادِقُه (۱)

على كلَّ مُعْطِ عِطْفَه مُستزيّد بِفَضلِ الزَّمام أو مَروح تُواهِفُه (٢)

وقد قُـلْـنَ بـالـبَـردِيِّ أولُ مَـشْـرَبِ أَجَـلْ جَـيْـرِ إِن كـانـت سَـقَـتْـهُ بَـوارقُـه (٣)

وقد يَنْبَري لي الجهلُ يوماً وأنبَري لي الجهلُ يوماً وأنبَري لي الجهلُ يُوافِقُه (٤)

ثــلاثِ غــريــراتِ الــكــلامِ ونــاشِــصِ عَــلَى الـبَعْـل لا يَخـلو ولا هي عـاشِــقُه (٥)



<sup>(</sup>١) أي أن القطا لا يصيح إلا باسم نفسه: قطا... قطا..

 <sup>(</sup>۲) معطِ: بعیر سهل طیّع. لطول عنقه بفضل طول زمامه. أو أنه یسابق ناقة
 (مروح) \_ (تواهقه) تباریه، فینشط لنشاطها.

<sup>(</sup>٣) البردي: اسم موضع. بوارقه: سحاب مُمُطر.

<sup>(</sup>٤) وقد يحفزني الجهل (ينبري لي) فأنبري للحرائر من النساء في هوادجهن كأنني أباري (حُرّات الهجان): كرائم الإبل.

غریرات الکلام: رقیقات الکلام، مثل کلام العذاری. وناشص: بمعنی ناشز، تکره زوجها، وهو لا یفارقها.

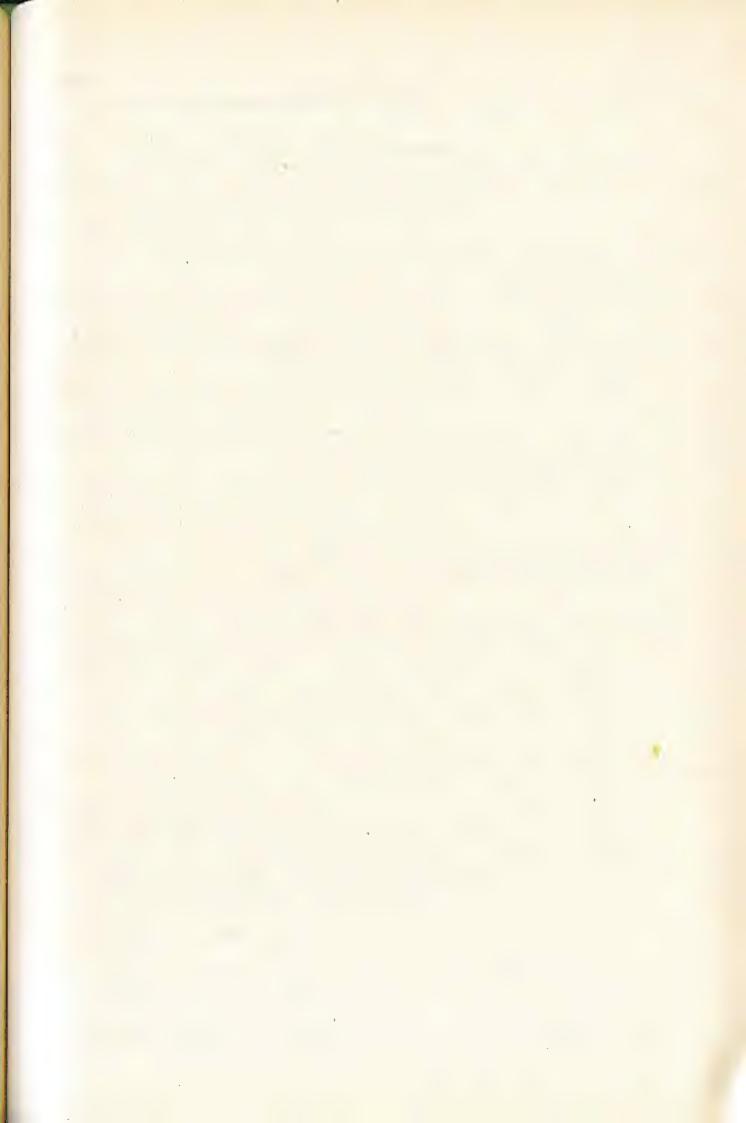

# قافية الكاف





أسلم بُجَير بن زهير بن أبي سلمي المزني، فاشتد عليه أهله. وكان كعب بن زهير ـ وهو أخوه لأبيه وأمه ـ شديداً عليه، فلقي بجير النبي عليه مهاجراً، فأرسل إليه كعب بن زهير:

[من الطويل]

ألا أبلغا عني بُحَيْراً رسالةً فهل لكَ فيما قلتَ بالخَيْفِ هل لَكا<sup>(١)</sup>

شربتَ مع المأمونِ كأساً روية فأنهلك المأمونُ منها وعَلَّكا(٢)

وخالَفْتَ أسبابَ الهُدى وتَبِعْتَهُ على أي شيء ويب غيرِك دَلَّكَا<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) ورد البيت في الأغاني ١٧: ١٧، ملاحظة: ثمة اختلاف وتداخل في الأبيات.

 <sup>(</sup>۲) المأمون: رسُول الله هي .
 ورد البيت في الأغاني ٤٢:١٧ جاء في الشطر الأول: سقاك أبو بكر بكاس روية . . . بدلاً من: شربت مع المأمون كأساً روية .

<sup>(</sup>٣) وينب: وينح ـ ويل.
ورد البيت في الأغاني ١٧:٤٤. جاء «فخالفت» بدلاً من «وخالفت».
وورد البيت في: مجالس ثعلب: ٩٠٤، المصون، لأبي أحمد العسكري:
٢٠٠، لسان العرب ١:٩٠٨ مادة (ويب).

### على خُلُقِ له تُلفِ أمَّا ولا أباً عليهِ ولم تدركُ عليه أخاً لكا<sup>(۱)</sup>



<sup>=</sup> قال الكسائي: من العرب من يقول: وَيْبَكَ، وويْبَ غيرك، ومنهم من يقول: ويباً لزيد! كقولك: ويلاً لزيد! وفي حديث كعب بن زهير: الا أبلغا عني بجيراً رسالة على أي شيء، ويُبَ غيرك، دَلّكا (١) لم تُلف أمّاً ولا أباً، (لما بلغت هذه الأبيات أخاه «بجيراً» أنشدها رسول الله على فقال: [صدق، أنا المأمون، وإنّه لكاذب] قال «بُجَيْر»: أجل لم يلف عليه أباه ولا أمّه ـ وهو الإسلام -. وهو الإسلام -.

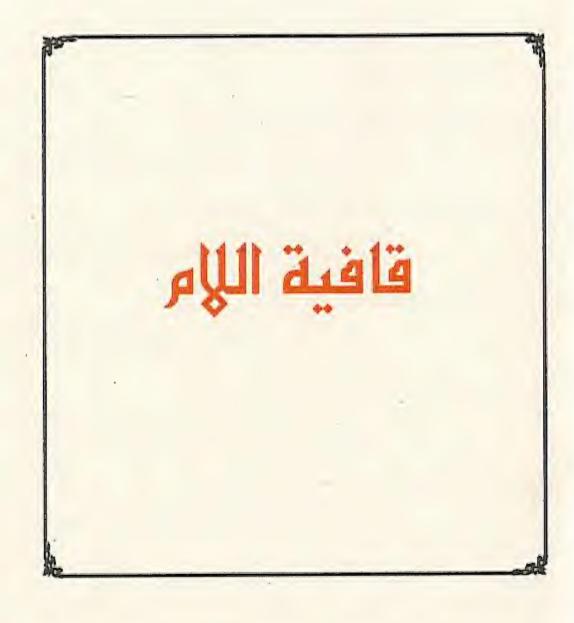

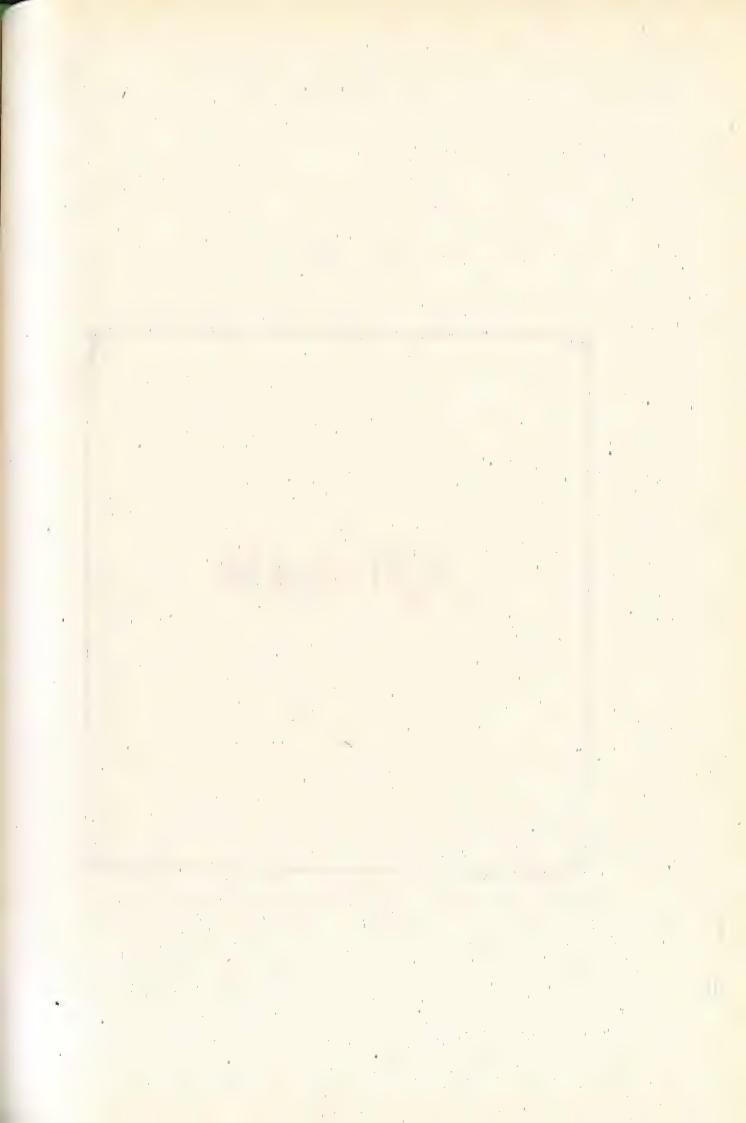

## 71

#### وقال أيضاً في رجل من مزينة قتلته الأوس والخزرج:

[من الوافر]

ألا أسهاء مَرَّمتِ البحبِبالا فأصبح غيادياً عَزَمَ ارتِحالا<sup>(۱)</sup>

وذاتُ العيرضِ قد تَاتي إذا ما أرادتُ صَرْمَ خُلّتها الجُمالاً(٢)

تَـعـاوَرَهـا الـوُشـاةُ فـغـيَّـروهـا عـن الـحـالِ الـتـي فـي الـدهـر حـالاً(٣)

ومن لا يَفْتَا الواشينَ عنهُ صباحَ مساءً يَبغوه الحَبالا<sup>(٤)</sup>

فَسَلٌ طِلَابَها وتعزَّ عَنها بناجيةِ كأنَّ بها خَيالا<sup>(٥)</sup>

(١) صَرَّمت الحِبالا: قَطَعتها (أي حبال المودَّة والتواصل).

- (۲) ذاتُ العِرض: ذات الشرف حَسَباً ونسباً. (ذات العِرض إذا أرادت صِراماً خِلْتُها فعلت فعلاً جميلاً).
- (٣) تعاورَها الوُشاة: اكتنفوها وتناوبُوا عليها يوسوسون لها فصرفوها عمّا كانت عليه من المودّة والوصال.
  - (٤) لا يفتأ: يردُّهم صباحاً ومساء يريدون به (الخبالا): الإفساد.
- (٥) فَسَلْ طِلابِها: سَلْ عنها (بناجيةٍ) بناقة سريعة (كأن بها خيالا) فيها خُيلاء وتَبخُتُر.

أمون ما تَـمَـل وما تَـشَـكَـى إذا جـشَـمَـتها يـومـاً كـلالاً(١)

كَأَنَّ الرَّحْلَ منها فوق جَابِ يُلقَلُّبُ آثُنا خُلُجاً حِيالًا<sup>(٢)</sup>

مــنَ الــلاتــي ألِــفْــنَ جَــنــوبَ إيــرِ كــان لــهــنَ مــن سِــبُــتِ نِــعــالا<sup>(٣)</sup>

يظل جبيئه غَرَضاً لِسُمْرِ كأنَّ نُسورَها حُشِيَتْ نِصالاً<sup>(٤)</sup>

أجشُ تَـخالُه عَـلِـقاً إذا ما أرنّ عـلـى جَـواحِـرها وَجالًا(٥)

فأبسلغ إن عسرضتَ بِسنا رسولاً أبسا السمسسلوحِ إنَّ لسه جَسلالَا<sup>(٢)</sup>

(١) أَمُونِ موثقة الخلق، لا تملُّ ولا تشتكي يوماً إذا أتعبُّتها وأرهقتها.

(٣) جنوب إير: جنوب جَبَلِ لِلْإبني الصادر بن مُرَّة) من (سِبْتِ): الجلد المدبوغ.

جعل جبينه لحوافرها مثل غرض السهام، لأنها حيال فهي ترمحه وترفسه
 إذا أراد أن ينزو عليها \_ النسور: نكت في بواطن الحواضر كمثل النوى.

علقاً: الذي يشرب الماء وبه العَلق، فإذا دخلت فيه أصبح صوته أَجَشَ ارْنَّ: صَوَّت ـ الجواحر: المتخلفات عن القطيع.

(٦) عَرَضت بنا: مَرَرْت بنا. جلالا: عظمةً وشرفاً.

<sup>(</sup>٢) الجأب: حمار الوحش \_ آتُن: جمع أتان (أنثى الحمار) \_ يصرفها كيف يشاء، (خُلُجاً): إذا فُصِلَت عنها جحاشها. (حيالا) التي حال عليها الحوّل فلم تحمل.

أمود خَلفُ كم هَرَماً ولما تَلذوقوا من عَلداوتِ نا وَبالا(۱) ولما تَفعلوا إلا وَعيداً كَفى بوعيدكم لَهُم قِتالا(۲) وعيد تَخدِجُ الأرحامُ منه وينقلُ من أماكنها الجِبالا(۳) خفيفُ الغيثِ تُعجِبُ مَن رآه مَخيلَتُه ولم تَقطر بلالا(۱)



<sup>(</sup>۱) أمود (المودي): المهالك. يقول: أتراكم تودي جماعتكم حتى أولادكم ولم تذوقوا من عداوتنا ما يكون وبالأ وخُسراناً عليكم (يتوعدهم ويتهدّدهم).

<sup>(</sup>٢) (ولما تفعلوا): يسخر منهم بأن هذا قول وليس بفعل.

 <sup>(</sup>٣) وعيد تخدج الأرحام منه: تسقط حملها قبل تمامه، ويزيل الجبال عن أماكنها.

<sup>(</sup>٤) المخيلة: أوّل السّحاب. يقول: إن وعيدكم لنا مثل سحاب له مخيلة، تَظُنّ أنها تُمْطر، ثم تُزجيه الرّيح فتفرّقُه.

(77)

وقال أيضاً:

[من الطويل]

ألا بَسكَسرتْ عِسْرسسي تَسلِسومُ وتَسعِسذُلُ وغسيسرُ السذي قسالستْ أعسفٌ وأجْسمَسلُ

وله رأتُ رأسي تَسبدًلَ لونُسهُ بَسساضاً عهن السلونِ الدي كهان أوّلُ بَسساضاً عهن السلونِ السذي كهان أوّلُ

أرنَّتُ من الشّيبِ العجيبِ الذي رأتُ وهـل أنـتِ مـنـي ويبّ غـيـرِكِ أَمْـثَـلُ<sup>(۱)</sup>

كلانا علته كبرةً فكأنما رمته سهامٌ في المفارقِ نُصَّلُ<sup>(٢)</sup>

وقد أشهدُ الحاس الروية لاهياً أعل قبيل الصبح منها وأنهل (")

<sup>(</sup>١) أرنّت من الشيب: صوّتت برنين من الشّيب الذي ظهر في رأسي، ثم يقول لها: وهل أنت لن يصيبك ما أصابني!؟ فلست خيراً منّي.

 <sup>(</sup>٢) أنا وأنت (عَلَثْنا كبرة) تقدمت بنا السن، وكأن مفارق شعرنا في رأسينا
 (نُصَّل) أصابتنا سِهامٌ لا نصال لها.

 <sup>(</sup>٣) قد أشرب الكأس الأولى لاهيا \_ والنهل: الشربة الأولى، والعلل: الشربة الثانية.

يناذِعُنيهاليّنُ غيرُ فاحش مبادرُ غاياتِ ٱلتّحارِ مُعَلَّلُ(۱)

إذا غلبت ألك أسُ لا مُتَعَبِّسٌ حصورٌ ولا من دونِها يَتَبَسَّلُ (٢)

وليس خليلي بالملول ولا الذي يلومُ على البُخل البخيلَ ويّبخَلُ

لنا حاجةً في صَرْحَةِ الحيِّ بعدَما بدا لَهُم أن يَظعنوا فَتَحمَّ لوا<sup>(٣)</sup>

نَـشـاوى نـديـمِ الـكـأسِ مـنـا مُـرَنَّـحٌ وعـيـسٌ مُـنـاخـاتٌ عـلـيـهـنَّ أَرحُـلُ (٤)

وجَحُلُ سليمٌ قد كَشفنا جِلالَه وآخرُ في أنضاءِ مِسحِ مُسَرْبَلُ<sup>(٥)</sup>

(۱) (ينازعني) يبادلني الشرب رفيقُ تجارةِ لين غير فاحش، يرى راياتنا مرفوعة فينزل بنا (كان أصحاب الخمر يرفعون رايات لمجالسهم) معذل: ملوم لأنه ينفق ماله في تبذير.

(۲) إذا شَرِب وسكر لم يكن عبوساً ولا (حصوراً) ضيق الصدر بخيلاً.
 و(يَتَبَسَّل) بتشجّع ولا يجبن.

ورد البيت في لسان العرب ١١: ٥٣ مادة (بسل) «لما تبسلَت أي كرهت؛ قال كعب بن زهير: . . . ورواه على بن حمزة: لَمَّا تنسَلت».

(٣) صرحة الحيِّ: ساحته. نقيم فيها بعد أن يغادرها رفاق الرحلة.

(٤) يترنّح المخمور نديم الكأس، أما عيسُنا (جمالنا) فهي باركةٌ وعليها رحالها.

(٥) (جَحٰل) زِقٌ الخمر، قد حلَّلنا رباطه وغطاءًه، وتناولنا ما فيه ولنا زق آخر في (أنضاء مسح) كساء شَعْرِ خَلِق (مُسربل) مُغطَّى.

وصَــرمــاءَ مــذكـارٍ كــأنّ دَوِيَّــهــا

بُعَيدَ جَنانِ الليل مما يُخَيَّلُ (١)

حديث أناسِيِّ فلما سَمِعْتُهُ

إذا ليس فيه ما أبينُ فَأَعْقِلُ (٢)

قطعتُ يُماشيني بها مُتضائِلٌ

من الطُّلُس أحياناً يَخُبُ ويَعْسِلُ (٣)

يُحِب دُنُو الإنس منه وما به

إلى أحد يرماً من الإنس مَـنزِلُ (٤)

تَقَرَّبَ حتى قلتُ لم يَـدْنُ هكـذا

من الإنس إلا جاهلٌ أو مُنضَلَّ لُ

مَدى النَّبل، تَغشاني إذا ما زَجَرْتُهُ

قُشَعْرِيرَةٌ من وَجْهِهِ وهو مُقْبِلُ (٥)

 <sup>(</sup>١) (وصرحاء) أرض لا نبت فيها ولا ماء (مذكار) مخوفة لا يسلكها من الخلق
غير الذكور، لا يتجاوب في جنباتها غير دوي الجنّ في ظلمة الليل (مما
يخيّل) يتراءى لنا من غشيتنا.

 <sup>(</sup>۲) دوي الجن كأحاديث بَشر (أناسي) ولكنه غير مفهوم.

 <sup>(</sup>٣) متضائل من الطلس: يماشيني بها ذئب صغير، يخب فوق الأرض، وأحياناً
 (يعسل) يهتز في مشيه.

<sup>(</sup>٤) مُنزِل: يريد نزولاً.

<sup>(</sup>٥) ما بيني وبينه مسافة مدى رمية السهم، ولقد أصابتني قشعريرة عندما واجهته.

إذا ما عَوى مستقبلَ الريحِ جاوَبَتْ مستقبلَ الريحِ جاوَبَتْ مسامِعُهُ فاهٌ على الزادِ مُعُولُ (١)

كَسوبٌ إلى أن شَب من كَسْبِ واحدٍ مُحالِفُه الإقتارُ لا يَتَمَوَّلُ (٢)

كَأَنَّ دُخَانَ الرَّمْثِ خَالِطَ لُونَـهُ يُخَلُّ بِه مِن بِاطِنٍ ويُحَلِّلُ الْ

تراه سَميناً ما شَنا وكأنّه حمي إذا ما صاف أو هو أهزّ لُ<sup>(٥)</sup>

كاًنَّ نَــساهُ شِـرْعَـةٌ وكانَّـه المَا تَمَطَّى وِجهةَ الريحِ مِحْمَلُ (١)

(۱) وكان إذا عوى جاوبته الريح كأنه يُغرب عن جُوع يريد زاداً، فهو (مُعول)
 يبكي من الجوع.

(۲) لقد سطا على غنيماتي واحدة تلو الأُخرى حتى أفناها (من كسب واحد)
 كسبى أنا. و (الإقتار): الفقر.

(٣) الرمث: شجر لا يطول ولكن ورقه ينبسط، يتخلّله دُخانه (فَيُغَلُّ به) يتغَلْغَلُ به عَلْغَلُ به كالغُلالة، فيرمد لونه، (ويُجلّله) أحياناً فيغطيه.

(٤) (أدغال الضراء) الشجر الملتف الذي يُخفي ما وراءه، فهو (بصير) به، عالم به، إذا (خدى) أسرَع في مشيه؛ ينفتل ويدور (يعيل)، فيختفي حيناً .

 (٥) يسمن في الشتاء لأنه يأكل الأشلاء، أما إذا ما (صاف) دخل فصل الصيف فهو (حمق) قليل الطعام، ويُصاب بالهُزال.

(٦) ولشدة هزاله تبدو عروقه وقوائمه دقيقة، كأنها الأوتار أو حمالة السيوف.

وحَمْشٌ بَصِيرُ المُقلتينِ كأنَّه إذا ما مشى مستكرِهَ الريحِ أَقْزَلُ(۱)

يَـكاديَـرى مـا لا تَـرى عـيـنُ واحـدِ يُـشيـر لـه مـا غَـيّـبَ الـتـربُ مِـعـوَلُ<sup>(٢)</sup>

إذا حَـضَـرانـي قـلـتُ: لـو تَـعْـلـمـانِـه ألـم تـعـلـمـا أنـي مـن الـزاد مُـرْمِـلُ<sup>(٣)</sup>

غـرابٌ وذِئبٌ يَـنـظـرانِ مــــى أرى مُـنـاخَ مـــيــتِ أو مــقــيـلاً فــأنْــزِلُ (١)

أغارًا على ما خَيَّلتُ وكِلاهُما سيُخلِفُهُ مني الذي كانَ يأمَلُ<sup>(٥)</sup>

كأنّ شُـجاعَـي رَمْـلَـةٍ دَرجامـعاً فـمـرًّا بـنـا لـولا وقـوفٌ ومَـنـزلُ<sup>(١)</sup>

فسلم یَسجدا إلَّا مُسنساخَ مسطسیة تَسجافی بها زَوْرٌ نبیلٌ وکَلْکَلُ<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) (حَمْش) غراب دقيق البصر، إذا ما مشى تلفّأته الرياح فهو (أقرَّلُ) أعرج.

<sup>(</sup>۲) من حِدّة بصره أنه يرى ما غاب تحت التراب، فيثيره بمنقاره ويستخرجه.

<sup>(</sup>٣) (حضراني) أي: الذئب والغراب. . ، أشكو إليهما قلَّة زاد يدى فأنا (مُرمل).

<sup>(</sup>٤) هذان ينتظران منى منزلاً أنزله.

<sup>(</sup>٥) هجما على ما تخيُّل لي من منزل وطعام، وأنهما سينالان ما أُخلُّفه ورائي.

 <sup>(</sup>٦) تهيأ له عنق ناقته وزمامها كأنهما شجاعان (حيتان) تزحفان، لولا أني توقفت فزال ذاك الخيال عنى.

 <sup>(</sup>٧) لم يجد الذئب والغراب بعد توقفي سوى (مناخ) منزل ومَبْرك ناقة تباعد ما
 بين صدرها وأعلاه (الكلكلُ والزؤر).

ومضربها تحت الحصى بجرانها

ومثنى نواج لم يَخُنَّهُنَّ مَفْصِلُ(١)

وأتسلع يُسلُّوى بسالسجَسديسل كسأنَّسه

عسيبٌ سَقاه من سُمَيْحة جَدولُ(٢)

ومسوضع طُسولِيٌ وأحسساءَ قَساتِسرِ يَئِطُ إذا ما شُدَبالنِّسع من عَلُ (٣)

وسمرٌ ظماءٌ واترته في تبعدما

مَضت هجعةٌ من آخرِ الليل ذُبَّلُ (١٤)

سفى فَوْقَهُنَّ السّربَ ضافٍ كأنَّه

على الفَرجِ والحاذَين قِنْوٌ مُذَلَّلُ (٥)

ورد البيت في: كتاب سيبويه وشرح شواهده، للأعلم ١ : ٨٨.

(١) الجران: باطن العُنق الذي يلي الأرض عند بُروكها (مثنى نواج) انطواء يديها ورجليها. مفاصلها شديدة عند الوثوب لا تخونها.

ورد البيت في لسان العرب ٢:٧٠ مادة (فحص) "وكل موضع فُحِص أفحوص ومفحص؛ فأما قول كعب بن زهير: وتفحصها عنها. . . . . . .

 (۲) يصف الناقة فيقول: و(أتلع) أي عنقها (يُلوى بالجديل) بالزمام كأنه عسيب: طويل مُهتز ، قد شرب من بئر «سُمَيْحة » ـ بئر في دور الأنصار في المدينة .

(طولي) قطع تكون تحت البردعة (الجِلْس) تحت الرَّحل؛ و(أخناء قاتر) عيدان الرَّحل. (ينطُّ): يُصوَّت إذا ما شُدَّ (بالنَّسع)، حبل من أدم يشدّ به الزمام (المقود).

(٤) (سُمر ظماء) بغر جافّ يابس، (واترتهنّ) أخرجتهنّ متتابعات.

(٥) (سفى) علاهن التراب (ضاف) كثير، وقد يريد الذّنب الطويل. القنو: العِذْق. المذلّل: المستوي. الفرج: ما بين الفخذين. الحاذان مؤخر الفخذ، يميناً وشمالاً.

ومُضطّمِرٌ من خاشِع الطَّرْف خائفٌ لما تَضَعُ الأَرضُ القَواءُ وتَحملُ<sup>(۱)</sup>

أنحتُ قَلوصي واكتلأتُ بِعَينها وآمرتُ نفسي أيَّ أمريَّ أفعل (٢)

أأكلَّوُها خوفَ الحوادثِ إنها تريبُ على الإنسانِ أم أتوكَلُ<sup>(٣)</sup>

فأقسمتُ بالرحمٰنِ لا شيء غيرَهُ يحمينَ امري برّ ولا أتحلًل (٤)

لأَستَشْعِرَنْ أَعْلَى دَريسيَّ مُسْلِماً لوجهِ الذي يُحيي الأَنام ويَقْتُلُ<sup>(ه)</sup>

هو الحافظُ الوسنانَ بالليلِ مَيِّناً على أنه حيًّ من النَّوْمِ مُثَقَلُ<sup>(1)</sup>

- (۱) و(مضطمر) ضامر \_ يعني نفسه \_ خاشع الطرف: منكسر العين من التعب والإعياء. وخائف مما قد يصادفه من (القواء) خُلُو الأرض من النبات.
- (٢) (قلوصي) ناقتي، أنختها، ثم جعلتُ رأسي عند رأسها تحفظني (تكلؤني)،
   وشاورت نفسي ماذا أفعل؟

ورد البيت في لسان العرب ١٤٦:١ مادة (كلاً) «واكتلاً منه اكتلاءً: احترس منه؛ قال كعب بن زهير: أنخت بعيري... ويروى: أيّ أمريَّ أوفق.

- (٣) (أأكلؤها) أحفظها من الحوادث فأظل يقظاً أم أتوكّل وأنام.
- (٤) بَرِّ: صادق غير آثم، لا (أتحلل) لا أستثني فأقول \_ مثلاً \_: إن شاء الله.
  - (٥) أرتدي الثَّوْب الخَلِق على الإسلام؛ لِلَّه تعالى الَّذي بيده يحيي ويميت.
- (٦) فالله جل جلاله هو الذي يميئنا ليلاً عند منامنا ثم يُحيينا، ونحن في غاية الإرهاق والتعاس.

من الأسود الساري وإن كانَ ثايراً

على حَدِّ نابَيه السِّمامُ المُثَمَّلُ(١)

فلما استدار الفرقدان زجرتها

وهب سيماك ذو سيلاح وأعزلُ(٢)

فحطّت سريعاً لم يَخُنْها فُؤادُها

ولا عَينُها من خَشْيةِ السوطِ تَغْفُلُ(٣)

يُقطّع سير الناعِجاتِ ذميلُها

نجاءً إذا اختب النَجاءُ المُعَوَّلُ (٤)

مُنَفِّجَةُ الدُّفِّيْنِ طُيِّن لَحمُها

كما طِينَ بالضّاحي من اللّبنِ مِجْدَلُ (٥)

ودفُّ لـهـا مـشـلُ الـصَّـفـاة ومِـرُفَـقٌ

عنِ الزَّوْرِ مفتولُ المُشاشةِ أَفْتَلُ (٦)

(١) ويحفظنا من (الأسود الساري) الثعبان الزاحف الهائج، يحمل في فِيهِ السم
 القاتل.

(۲) فلما (استدار الفرقدان) النجمان اللذان ينبئ أفولهما باقتراب الصباح،
 (زَجَزْتُ) ناقتي، بعثتها على النهوض.

(٣) فقامت مُسرعة، تمضي وهي لا تغفل عينها عن السُّؤط في يدي.

(٤) (الناعجات) الإبل (ذَميلها) السير السريع، (نجاءً) خلاصاً بأقصى سَرْعةِ.

(٥) (منفّجة الدّقين) منتفخة الفخذين. (طُيّن لحمها): امتلأت لحماً وشحماً كأنها القصر المطيّن باللّبن الأبيض.

(٦) لقد سمنت حتى بدت كصخرة (الصّفاة)، (الزّور): الصدر، (المشاشة)
 رأس العظم اللين الذي يمكن مصّهُ ومَضْغُهُ.

وسالفة ريّا يُبَلُّ جَديلُها وسالفة ريّا يُبَلُّ جَديلُها والمُتَبَرِّلُ (١)

وصافيةٌ تَنفي القذاة كأنها على الأين يَجلوها جلاءً وتُكحَلُ(٢)

فَمَن للقوافي شانَها من يَحوكُها إذا ما تَـوى كَـغـب وفـوزَ جَـرُولُ(٣)

يقول فلا يَعيابشيء يَقولُه ومن قائِليها من يُسيءُ ويُعُمِلُ<sup>(1)</sup>

يقرِّمها حتى تقوّم مُتونُها فَيقْصُرُ عنها كلُّ ما يُتَمَثَّلُ (°)

ورد البيت في الأغاني ٣٨:١٧، دلائل الإعجاز للجرجاني: ٣٢٣، خزانة الأدب للبغدادي ١:٤١١، لسان العرب ٢٠٦:١٤ مادة (ثوا) "وثوى: هلك؛ قال كعب بن زهير:...".

وورد البيتان المتواليان في لسان العرب ٣٩٢:٥ مادة (فوز) «والفَوز أيضاً: الهلاك. فاز يفوز وفوز أي مات، ومنه قول كعب بن زهير:... قوله شانها أي جاء بها شائنة أي معيبة، وثوى: مات وكذا فوّز».

<sup>(</sup>١) (وسالفة) صفحة العُنق، تبدو ريّا من العرق المتحدّر عليها.

 <sup>(</sup>٢) و(صافية) عينها لا تقبل القذى، بل تَندرها، مع شِدَّة التَعب، فيجلوها الدَّمع، وبعد جلائه تبدو كأنها تكحلت.

 <sup>(</sup>٣) هُنا يَبْرز اعتداد «كغب» بشغرو، فيقول: من للشعر بعدي إذا مت، فهل يرثني (جَرول) ـ الحطيئة.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في الأغاني ١٧: ٣٨، جاء فيه "يُعجل" بدلاً من «يُعمل».

<sup>(</sup>٥) يتمثّل: يُضرب مثلاً.

كفيتُك لا تَلقى من الناسِ شاعِراً تَنخَلَ منها مثلَ ما أتَنخُلُ منها مثلَ ما أتَنخُلُ (١)



<sup>=</sup> ورد البيت في الأغاني ٣٨:١٧، جاء فيه "يثقفها" بدلاً من "يقومها".
"تلين" بدلاً من "تقوم".

<sup>(</sup>١) فأنا \_ كما يقول \_ أَصَفّي القصائد وأنخّلها، حتى تبدو نقيّة مجلُوَّة. ورد البيت في الأغاني ٣٨:١٧ جاء فيه "واحداً" بدلاً من "شاعراً"، "يتنخّل" بدلاً من "أتنخّل".

أورد لسان العرب ١١: ٥٠٢: ٥٠٢ مادة (غلل) بيتاً لا يوجد في الديوان. "ويقال لعرق الشجر إذا أمضى في الأرض غَلْغَل، وجمعه غلاغل؛ قال كعب: وتَفْتَرُ عَنْ غُرُ الثنايا، كأنها أقاحي تُروى عن عروقٍ غُلاغِلِ وتَفْتَرُ عَنْ غُرُ الثنايا، كأنها

# ۲۳) إسلامُ «كثب»

#### [بانَتْ سُعادُ]

لما قدِم رسولُ اللّه على المدينة مُنْصَرَفَه من الطائف كتب بُجَير إلى أخيه: «إن النبي على يَهُمْ بقتلِ كلّ مَنْ يؤذيه من شُعَرَاء المشركين. وإن ابنَ الزّبَعْرَى وهُبَيْرَة بن أبي وَهْبِ قد هرَبا، فإن كانت لك في نفسك حاجة فأقْدِمْ عَلَى رسولِ اللّه على فإنه لا يقتُل أحداً جاء تائباً، وإن أنت لم تفعل فانْجُ إلى نَجَائِكَ من الأرض فلما أتاه كتاب بُجير ضاقت به الأرضُ وأَشْفَق على نفسِه، وأَرْجَفَ فلما أتاه كتاب بُجير ضاقت به الأرضُ وأَشْفَق على نفسِه، وأَرْجَفَ به من كان في حاضره، وقالوا: هو مقتولٌ. وأبت مُزينةُ أن تُؤوِيّه، فقدِم المدينة فنزل على رجل بينه وبينه مَعْرِفةٌ. ثم أتى رسولَ اللّه فقدِم المدينة فنزل على رجل بينه وبينه مَعْرِفةٌ. ثم أتى رسولَ اللّه الله وكان النّبي لا يعرفه، فجلس بين يديه ثم قال: يا رسولَ اللّه، إن كَعْبَ بن زُهير أتاك تائباً مُسْلِماً، فهل أنت قابلٌ منه إن أنا جئتُك به؟ قال: نعم. قال: فأنا كَعْبٌ. فوتَب رجلٌ من الأنصار فقال: دَعْني أضرِبْ عُنْقَه. فكفّه النبي عنه عنه، فقال كعب يَمْدَح فقال: وقال: فبلغنا أن عاصم بن عمر بن قَتَادَة قال: إنما قال كعب:

. . . إذا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ

يريد الأنصارَ لأن رجلاً منهم وتُب عليه فكفَّه النبي ﷺ، وخَصَّ

المهاجرين من قُرَيشِ بالمَدْحِ مع مَدْحِ رسول الله ﷺ. فقال (١):

[من البسيط]

بانَتْ سُعادُ فقلبي اليومَ مَتْبولُ مُتَيَّمٌ إثرَها لم يُخِزَ مَكْبولُ

وما سعادُ غداةَ البينِ إذ رحلوا إلا أغَنَّ غَضيضُ الطَّرْفِ مَكْحولُ<sup>(٣)</sup>

هيفاءُ مُقبِلةً عجزاءُ مُدْبِرةً لا يُشتَكى قِصَرٌ منها ولا طُولُ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) على عادة الشّعراء كانوا أول ما يبدؤون به الغّزّل، وعلى هذا النّسَق جرى كعب في قصيدته التي مَدّح بها رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) بانت «سعاد» أي فارقت ورحلت. قلبي متبول: هالك من الحزن لفراقها.
 المتيم: الذي أذله الهوى، مَكْبُول: مقيد.

ورد البيت في: الأغاني ٢٠:١٧، المصون، لأبي أحمد العسكري: ٢٠٢، دلائل الإعجاز، للجرجاني: ١٨. ورد شطر البيت في لسان العرب ٢٠٢، دلائل الإعجاز، للجرجاني: أصيب بتبل، وقد تبّله إتبالاً؛ وفي قصيدة كعب بن زهير...، أي مصاب بتبل، وهو الذحل والعداوة».

<sup>(</sup>٣) أغن غضيض الطرف مكحول: ظبي في صوته بحّة وفي طرفه كُحل.
ورد البيت في: مغني اللبيب وشرح شواهده، للسيوطي: ٤٣٨ (٢٨٥)،
همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، للسيوطي ٢:٨٠١، الدرر اللوامع
٢:١٤١، لسان العرب ١٩٧٠ مادة (غضض) "ومنه قول كعب...
مكحول هو فعيل بمعنى مفعول وذلك إنما يكون من الحياء والخفر،
وغض من صوته وكل شيء كففته...".

<sup>(</sup>٤) إذا أقبلت اسعاد كانت هيفاء القد، وإذا أذبرت ظهرت عجيزتُها ـ وكان ذلك من مظاهر الجمال عند العرب ـ.

تجلوعوارض ذي ظَلم إذا ابتَسَمتُ كانه مَـنْهَـلٌ بالراح مَـعـلولُ (١)

شُجَّتُ بِذِي شَبِّمِ مِن مِاءِ مَحْنِيَةٍ صافِ بأبطحَ أضحى وهو مَشْمُولُ(٢)

تـجـلـو الـريـاحُ الـقَـذَى عـنـه وأفْرَطَـهُ مـن صَـوبِ سـارِيَـةٍ بـيـضٌ يَـعـالـيـلُ<sup>(٣)</sup>

يا ويحها خُلَّةً لو أنها صَدَقَتْ ما وَعَدَتْ أو لو أنّ النُّصحَ مَقْبُولُ(٤)

إذا ابتسمت ظهرت أسنانها مجليّة بيضاء ناصعة، وكأن ثغرها مَشْربُ ماءِ
 ممزوج بالرّاح.

ورد البيت في لسان العرب ١٨٠:٧ مادة (عرض) «وقال اللحياني: العَوَارض من الأضراس، وقيل: عارض الفم ما يبدو منه عند الضحك؛ قال كعب: . . . ، ، يصف الثنايا وما بعدها أي تكشف عن أسنانها».

وأورده أيضاً ١٢: ٣٧٩ مادة (ظلم).

(۲) (شُجّت): مزجت بماء ذي برد، من مسيل ماء مُنحنى صاف رقراق يجري
 (بأبطح) بسهل واسع (مشمول) تدفعه ريح الشمال.

ورد البيت في: مغني اللبيب وشرح شواهده، للسيوطي: ٤١١ (٢٨٢)، لسان العرب ٣١٧:١٢ مادة (شبم).

(٣) هذه الرياح تجلو عنه الأوساخ والأقذار (القذى)، ويتنزَّل من سحابةٍ مَطَرت ليلاً، في دفقاتٍ متتابعة (يعاليل).

(٤) خلّة: حبيبة وصديقة ما كان أحسنها لو أنها صَدّقت ما وَعَدّت، وقد قبلت نُصْحى لها.

ورد البيت في: خزانة الأدب، للبغدادي ٢٠٢٥، ورد شطر البيت في لسان العرب ٣٠٤:٢ مادة (شجج) «شج الشراب إذا مزجه بالماء... ومنه قول كعب:... أي مُزجت وخُلطت».

لكنها خُلَّةٌ قد سِيطَ من دَمها فَرَبُ فِي فَرَابُ وَالْعُ وَالْعُ وَالْعُ وَالْعُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ

ف ما تَدومُ على حالِ تَكونُ بها كما تَلوّنُ في أثوابِها الغُولُ<sup>(٢)</sup>

وما تَـمَــُّـكُ بِـالـوَصْـلِ الـذي زَعـمـت إلا كـما تُـمـــك الـماءَ الـغـرابـيـلُ<sup>(٣)</sup>

كانت مواعيدُ عُرقوبِ لها مَسُلاً وما مواعيدُها إلّا الأباطيلُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) لكنها خلّة قد (سيط) خُلِطَ بدمها (فَجع) مصيبة (وولع) وكذب. ورد البيت في لسان العرب ٤١٠:٨ مادة (ولع) «الفرّاء: وَلَعْتَ بالكذب تَلَعُ وَلُعاً، بالتسكين: الكذب؛ قال كعب بن زهير:...».

 <sup>(</sup>٢) لا تستقر على حال، كأن في أثوابها (الغول) - تقول العرب بأنه شبحه يتبدى لهم ليلاً في القفار، فيضلهم عن الطريق.

<sup>(</sup>٣) لا تصدق الوعد والميعاد ولا تتمسُّك به شأنها كالغُربال لا يمسك ماءً.

مواعيد "عرقوب" - مثل يُضرب لإخلاف المواعيد، و"عُرقوب" رجل من العمالقة نزل (يثرب) - المدينة قبل نزول اليهود بها، وكان صاحب نخل، وقد وعد صديقاً له ثمر نخلة من نخله، فلما حملت وصارت بلحاً أراد الرجل أن يصرمه (يَقْطعه) فقال له "عرقوب": دَعَهُ حتى يَشقّح (يحمر ويَصفر)، فلما شقّحت أراد الرجلُ أن يَصرمها فقال له "عرقوب": دعها حتى تصير رُطباً، فلما صارت رطباً، قال له: دعه حتى يصير تمراً. فلما صار تمراً، أتى "عرقوب" نخله ليلاً فجده، فجاء الرجل بعد أيام فلم ير إلا عوداً قائماً؛ وبهذا كان المثل: [مواعيد عرقوب أخاه بيَثرب].

أرجُو وآمُلُ أنَّ يَعْجَلُنَ فِي أَبَدِ وما لهن طِوالَ الدهر تَعْجِيلُ<sup>(1)</sup>

ف لا يَسغُرَّنْكَ ما مَسنَّت وما وَعدت إن الأمانيَّ والأحسلامَ تَسضلسِلُ (٢)

أمست سعادُ بأرض لا يُبَلِّغُها إلا المراسيلُ (٣)

ولن يبلِّغَها إلا عُذافِرةٌ فيها على الأين إرقالٌ وتَبْغيلُ<sup>(٤)</sup>

ورد البيت في لسان العرب ١: ٥٩٥ مادة (عرقب) «ومن أمثالهم في خلف الوعد: مواعيد عُرقوب... وبه فُسر قول كعب بن زهير:... ».

<sup>(</sup>١) ورد البيت في: خزانة الأدب للبغدادي ٢:٤، الأغاني ١٧:٤٤.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في لسان العرب ٢٩٥:١٥ مادة (مين) ويقال للأحاديث التي تُتمنَّى الأماني، واحدتها أمنية؛ وفي قصيدة كعب: . . . ، وأورده أيضاً في ٣٩٤:١١ عادة (ضلل).

<sup>(</sup>٣) العتاق: الكريمة ذات الأصول ومثلها: النجيبات، المراسيل: الخفيفة الحركة.

ورد البيت في لسان العرب ٢٨٣:١١ مادة (رسل) والمورسال: الناقة السهلة السير، وإبل مراسيل، وفي قصيدة كعب بن زهير: . . . المراسيل جمع مِرْسال وهي السريعة السير».

<sup>(</sup>٤) عُذَافرة: القوية الشديدة، فهي مع الإعياء تسند عدوها وتنفض برأسها (الإرقال) و (تبغيل): المشي في سعة، وهو كما وُصف بين الهملجة والعنق (السير الواسع الفسيح) و (الهملجة) المشي السريع بسهولة. ورد البيت في لسان العرب ١٣: ٤٤ مادة (أين)، وأورد ٢٠: ٢٠، مادة (بغل) والتبغيل من مشي الإبل: فيه سعة، وقيل: هو مشي فيه اختلاف واختلاط بين الهملجة والعَنق...

من كُلِّ نَـضَّاحَةِ الـذُّفْرى إذا عَـرِقَتُ عُرْضَتُها طامسُ الأعلام مَـجُـهـولُ<sup>(۱)</sup>

تَرمي النُحيوبَ بِعَيْنَي مُفْرَدٍ لَهَيِّ إذا توقَّدتِ السِحِزَّانُ والسِمِيلُ<sup>(٢)</sup>

ضَخْمٌ مُقَلَّدُها فَعْمٌ مُقَيَّدُها في خَلقها عن بَنات الفحل تَفْضيلُ<sup>(٣)</sup>

وفي قصيدة كعب بن زهير: . . . الهو تفعيل من البخل كأنه شبه سيرها بسير البغل لشدته ».

<sup>(</sup>١) (نضّاخة الذَّفْرى) العِرْق خلف الأُذُن يفور بالعرّق (عُرضتها طامس الأعلام مجهول): عُرضتها خرق المفازات المجهولة التي ليس فيها أعلام (علامات ودلائل).

ورد البيت في لسان العرب ١٧٨:٧ مادة (عرض) "وفلانة عُرْضة للأزواج أي قوية على الزوج، وفلانة عُرْضة للشرّ أي قوية عليه؛ قال كعب بن زهير:...».

 <sup>(</sup>٢) هذه الناقة لا تبالي بالمجهول التي لا تراه الأعين، بل تنظر إليه بِعَيْنَي (مُفردِ لهق) الثور الذي انفرد عن أقرانه؛ لا يهمها كثرة (الجزّان): ما غلظ من الأرض. و (الميل) ما بَعُدَ وطال.

ورد البيت في لسان العرب ٣٣١:٣ مادة (فرد) الشطر الأول من البيت المُفرد: ثور الوحش... وورد أيضاً في لسان العرب ٥: ٣٣٥ مادة (حزز) الحزيز: هو المهبط من الأرض ". وورد شطر البيت الأول ١: ٣٣٢ مادة (لهق) "هو بفتح الهاء وكسرها الأبيض المفرد: الثور الوحشى شبهها به ".

 <sup>(</sup>٣) (ضَخْم مقلدها): غليظة الرقبة. فَعْم مقيدها: ممتلتة الرُّسْغ. أفضل النياق على الإطلاق.

حَـرُفٌ أَحْـوهـا أَبـوهـا مـن مُـهَـجَّـنَةٍ وعـمُـهـا خَـالُـهـا قَـوْدَاءُ شِـمـلـيـلُ(١)

يَ مشي القُرادُ عليها ثم يُزلِقُهُ مِنْها لَبان وأَقرابٌ زَهاليلُ<sup>(٢)</sup>

عَيْرانَةٌ قُلِفَت في اللَّحمِ عن عُرُضِ مِرفَقُها عن بَنَات الزَّورِ مَفْتولُ<sup>(٣)</sup>

كأنّ ما فات عَينَيها ومَذْبَحها من خطمها ومن اللّحيَينِ بِرْطِيلُ<sup>(١)</sup>

(١) (حَرْف): ضامرة. مهجّنة: كريمة. (أخوها أبوها) أي أن أخاها نزا على
 أمّها، وكذلك عمّها في النسبة إلى خالها ـ مؤصّلة من كل ناحية (قوداء
 شمليل): طويلة العُنق ـ خفيفة السير.

ورد البيت في لسان العرب ٤٢:٩ مادة (حرف) «وقال الأصمعي: الحرف الناقة المهزولة، قال أبو العباس في تفسير قول كعب بن زهير:...، قال: يصف الناقة بالحَرْف لأنها ضامر»

وورد البيت في لسان العرب ٢٧١:١١ مادة (شمل) وورد أيضاً في ٢٣١:١٣ مادة (شمل) وورد أيضاً في ٢٣٢:١٣ مادة (هجن).

(۲) لا يستقرُ (القُراد) \_ القُمّل \_ على جسمها (لبانها): صدرها، و(قرابها)
 خاصرتها، فكل ذلك أَمْلَس ناعم (زهاليل).

ورد البيت في لسان العرب ١: ٦٦٨ مادة (قرب) «...وقيل: متقرباً أي مسرعاً عَجِلاً، ويُجمع على أقراب... وبه فُسر قول كعب بن زهير:...» وورد البيت أيضاً في ٣١٣:١١ مادة (زهل).

(٣) (عيرانة) تُشبه (العير) \_ حمار الوحش \_؛ قد امتلأت (قذفت) جوانبها باللحم (مرفقها عن بنات الزَّوْر مفتول) مرفقها عن عظام الصَّدر مُحْكم.

(٤) لحم الرأس عند عينيها وعنقها وأنفها وفكيها، كأنّه الحجر الصلب.
 ورد البيت في لسان العرب ١٨٦:١٢ مادة (خطم) وورد البيت أيضاً في=

تُحِرُّ مثلَ عَسيبِ النَّخُلِ ذا خُصَلِ في غارزِ لم تَخَوَّنه الأحاليلُ<sup>(۱)</sup>

قَـنـواءُ فـي حُـرَّتَـيـهـا لـلبصيـرِ بـهـا عِـتْـقٌ مُبِينٌ وفي الخَـدَّيْنِ تَسْهيلُ(٢)

تَخدِي على يَسراتِ وهي لاحقةً ذوابِلٌ وَقعهن الأَرْضُ تَحليلُ<sup>(٣)</sup>

ا ١ : ١١ مادة (برطل) «والبرطيل الحجر الرقيق وهو النصيل، وقيل: هما ظُرران قمطو لان تنقر بهما الرحى، وهما أصلب الحجارة مسلكة محددة؛
 قال كعب بن زهير: . . . ».

ورد البيت في لسان العرب ١٢: ١٨٦ مادة (خطم).

(۱) تضرب بذيلها الطويل (كعسيب النخل)، على ضَرَعها (غارزها) تحمي نفسها من (أحاليل) ذُكُور الإبل؛ كي لا تحمل وتستمر بالعطاء من اللبن ورد البيت في لسان العرب ۱۱:۱۷ مادة (حلل) «الإحليل: مخرج اللبن من طبي الناقة وغيرها. وإحليل الذكر: ثقبه الذي يخرج منه البول، وجمعه الأحاليل، وفي قصيدة كعب بن زهير:...».
وورد البيت في لسان العرب ٥:٣٨٢ مادة (غرز) «يقال: غَرَزت إغرازاً وغرزها صاحبها إذا قطع حلبها وأراد أن تسمى؛ ومنه قصيدة

(٢) (قَنُواء): في أنفها ميل وَحَدَب، في (حرّتيها) أُذُنيها (عِثْق) حادّتي الطرفين، وسهلة الخَدّين.

(٣) (تخدي) تسير مسرعة على (يَسَراتِ) قوائم خفيفة، وهي (لاحقة) ضامرة؛
 (وقعهن الأرض تَحليل) ملامستهن للأرض إبراة للذَّمَّة، وإلا فإنها في عَدُوها السريع كالطائر.

ورد البيت في لسان العرب ١٦٨:١١ مادة (حلل) «يقال: آلى فلان ألية لم يتحلّل فيها أي لم يستئن ثم جعل مثلاً للتقليل؛ ومنه قول كعب بن= سُمْرُ العُجاياتِ يَتركن الحَصى ذِيَماً لم يَـقِـهِـنّ رؤوسَ الأُكـم تَـنْعـيـلُ(١)

يَـوماً يَـظلُّ بـه الـحـرباءُ مُصطَخِماً

كأن ضاحية بالناد مَسلولُ(٢)

كانً أوْبَ ذِراعيها وقد عَرِقَتْ وقد تَلفَّعَ بِالقُورِ العَساقِيلُ<sup>(٣)</sup>

- إذهير: ...، أي هين وورد أيضاً في ٣٢٨:١ مادة (لحق) ولحق لحوقاً أي ضَمْر. الأزهري: فرس لاحق الأيطل من خيل لخق الأياطل إذا ضمرت ... اللاحقة الضامرة ...
- (١) (سُمر العجايات): أعصاب باطن اليدين [الراحتين أو الكفين للإنسان] يُفَرِّقن الحصى (زِيَماً) ـ لا تحتاج في اجتياز الآكام من الحصى إلى نعالِ، لشدَّتهن وغلظتهن .

ورد البيت في لسان العرب ١٥: ٣٠ مادة (عجا).

(٢) في يَوْم تظل فيه الحرباء مُنتصبة عن الأرض لشدة الحر، كأن ما ظهر منه للشمس (مَمْلُول) الرمادُ الحارّ.

ورد عجزُ البيت في لسان العرب ٦٣٠:١١ مادة (ملل) "وفي قصيدة كعب بن زهير:..." أي كأن ما ظهر منه للشمس مشوي بالملّة من شدّة حرّه".

(٣) يشبه ذراعيها عندما تَعْرق بالأَكمة وقد تلحَّفت (تَلَفَّعَتُ) بالسَّراب (العساقيل).

ورد البيت في لسان العرب ٤٢٨: ١١ مادة (عطل) "وفي قصيدة كعب: شَدِّ النّهار ذِراعَيْ عيطلِ نُصَفِ، قال ابن الأثير: العَيْطُل الناقة الطويلة، والياء زائدة". وأورد عجز البيت في ١٢٢٥ مادة (قور) "والقارة: الحَرّة، وهي أرض ذات حجارة سود، والجمع قارات وقارٌ وقُورٌ وقِيران... وفي قصيدة كعب:... " وورد أيضاً في ٣٢١٠٨ مادة (لفع) "قال ابن الأثير: =

وقال للقوم حاديهم وقد جَعَلت وقال للقوم والمحادب يَركُضنَ الحَصى قِيلوا(١)

شدَّ النهارِ ذراعَيْ عيطلِ نَصَفِ قامتْ فَجاوَبها نُكد مَثاكيل<sup>(٢)</sup>

نَـوّاحَـةٌ رِخْـوةُ الـضَـبِـعَـيْـن لـيـس لـهـا لـمّانَـعـى بِـكـرَهـا الـنـاعـونَ مَعـقـولُ<sup>(٣)</sup>

ويجوز أن تكون العين بدلاً من حاء لفحته؛ وقول كعب: "وقد تلفع بالقور العساقيل هو من المقلوب، المعنى تلفع القور بالعساقيل فقلب واستعار".

 <sup>(</sup>١) في هذا اليوم الشديد الحرارة، وقد تناثرت الجنادب (الجراد) فوق الحصى
 لا يلمَسْنَهُ، يقول حادي القوم لهم: (قيلوا) استريحوا من هذه الهاجرة.

<sup>(</sup>٢) (عَيطل نصف): الطويلة الذراعين التي قامت تنوح، هكذا شبه قوائم ناقته وَهِي تعدو ولا تمسُّ الأرض بسبب سخونتها، كأنها تحركهما لَطماً ونُواحاً. ورد البيت في: أمالي ابن الشجري ١:٣١٧، مغني اللبيب وشرح شواهده، للسيوطي: ٦٩٦ (٢٢٨)، أورد لسان العرب ١١:٥٥٥ الشطر الأول من البيت قال ابن الأثير: العيطل الناقة الطويلة، والياء زائدة وورد البيت أيضاً تاماً في ٣:٣٣٦ مادة (شدد) "اشتد النهار أي علا وارتفعت شمسه؛ ومنه قول كعب: . . . أي وقت ارتفاعه وعلوه وورد ورد شطر البيت الأول أيضاً في ٩:٣٣٢ مادة (نصف) "وقيل: النصف، بالتحريك: المرأة بين الحداثة والمسنة، وتصغيرها نصيف بلا هاء لأنها صفة، وفي قصيدة كعب . . . " وورد البيت أيضاً في ١١:٨٩ مادة (ثكل) بالتحريك فقدان الحبيب، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها . . ومنه قصيدة كعب . . . " قال: هن ما يستعمل في فقدان المرأة التي فقدات ولدها" .

<sup>(</sup>٣) باكية شديدة النُواح، قد أرتحت سواعدها، حين بُلغَت نَعْياً ببكرها.

تَفرِي اللَّبانَ بِكِفِّيها ومِدرَعُها مُشَقَّقٌ عِن تَراقيها رَعابيلُ(١)

يَسْعَى الوشاةُ بِجَنْبَيها وقولُهُمُ:

إنك يا ابنَ أبي سُلْمي لمَقتولُ (٢)

وقال كل خليل كنت آمُلُه:

لا أُلفِيَانُكَ إني عنكَ مشغولُ (٣)

فقلتُ خلّوا طَريقي لا أبالكمُ فكلٌ ما قدّرَ الرحمنُ مَفعولُ

كل ابن أنتى وإن طالت سلامته ألن أنتى وإن طالت سلامته أله حديدة محمول (٤)

(١) (تفري اللّبان) تشق الثياب عن صَدرها حيث دِرْعها قد تشقق أيضاً عن عظام رقبتها (تراقيها) ـ (رعابيل) نُتَفا وقطعاً.

ورد البيت في لسان العرب ٢٨٩:١١ مادة (رعبل) «ورغبل اللحم رَعْبَلة: قطّعه لتصل النار إليه فتُنضجه . . . ورَعْبَل الثوب فترعبل: مَزْقه فتمزّق . . . ومنه قصيدة كعب بن زهير : . . . » .

(٢) (يسعى الوشاة بجنبيها) أي: سعاد.

ورد البيت في: المقرّب، لابن عصفور: ١٠.

(٣) لا ألفينك: لا ألقاك ولا أكون مَعَك في أَمْرٍ.

ورد البيت في لسان العرب ٢٦٠:١٥ مادة (لها) «يقال: تَلَهَّيْتُ بكذا أي تعلّلت به وأقمت عليه ولم أفارقه؛ وفي قصيدة كعب: . . . . « أي لا أشغلك عن أمرك فإني مشغول عنك، وقيل: معناه لا أنفعك ولا أعتلك فاعمل لنفسك» .

(٤) آلة حَذْباء: النَّعْش للميت.

مهلاً هداكَ الذي أعطاكَ نافلةَ الـ قرآنِ فيها صواعيظٌ وتَفعيلُ<sup>(٢)</sup>

لا تسأخُسنَدتي بسأقسوالِ السوُشساةِ ولسم أُذْنِسب ولسو كَستُسرَث عسنسي الأقساويسلُ

لقد أقومُ مَقاماً لويَقومُ بهِ أرى وأسمعُ ما لويَسمعُ الغيلُ<sup>(٣)</sup>

لسظالً يُسرُّعَدُ إلا أن يسكسونَ لسه مسن السرسولِ بساذِنِ السلَّه تَسنويسلُ<sup>(1)</sup>

ورد البيت في لسان العرب ٢٩:١١ مادة (أول) "والآلة: الجنازة، والآلة: سرير الميت؛ هذه عن أبي العميشل؛ وبها فسر قول كعب بن زهير:...".

<sup>(</sup>١) ورد البيت في أمالي ابن الشجري ١٢٢:٢.

<sup>(</sup>٢) النافلة: العطية.

<sup>(</sup>٣) الفيل: الحيوان الذي لا يعي ولا يسمع. ورد البيت في: معنى اللبيب وشرح شواهده، للسيوطي: ٢٦٤ (٢٢١).

التنويل: العفو والأمان.
ورد البيت في: خزانة الأدب، للبغدادي ٤: ٧٠، شرح شواهد شروح الألفية للعيني ٢: ١٢،٤ ، التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد ١: ٢٥٨، همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، للسيوطي ١: ٥٣، ١٥٣، الدرر اللوامع ١: ٣١، ١٣٦، شرح الأشموني لألفية ابن مالك ٢٩: ٢٩.

ما زلتُ أقتطعُ البيداءَ مدرعاً جُنحَ الظلام وثوبُ الليل مسبولُ<sup>(١)</sup>

حتى وضعت يسيني لا أنازِعُه

في كفّ ذي نَقِماتٍ قِيلُهُ القِيلُ (١٠)

لَـذاكَ أهـيبُ عِـندي إِذْ أُكـلّمُهُ

وقيلً إنك مسبورٌ ومُسبؤولُ (٣)

من ضيغم من ضراء الأسد مُحدِرة

ببطن عَشَّرَ غِيلُ دونَه غِيلُ (1)

(١) (مُدّرعاً جنح الظلام) جاعلاً الظلام كالدّرع لي.

- (٢) (وضعتُ يميني) للمبايعة على الإسلام في يد رسول الله على القمات قيله القيل)، قوله القول الفصل.
- (٣) (أهيبُ): أخوف، (مسبورٌ ومسؤول): ممتحن ومسؤول عمَّا قُلته في حقّ رسول الله عليه.
- ورد البيت في: همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، للسيوطي ٢:٦٦،، الدرر اللوامع ٢:٣٢٢.
- (٤) مسؤول من أسد (ضيعم) تخافه وتخشاه الأسود الضواري حيث مأواها ومجتمعها في بطن (عثر) مكان قريب من «مكة».

ورد البيت في لسان العرب ٤: ٢٤ مادة (عثر) «وعثر موضع باليمن، وقيل: هي أرض مأسدة بناحية تبالة على فعل، ولا نظير لها إلّا خضم وبقم وبدر؛ وفي قصيدة كعب بن زهير: من خادر من ليوث الأسد مسكنه. . . » وورد أيضاً في ٢١: ٣٥٧ مادة (ضغم) «والضّيغَم والضّيغَمِيُّ: الأسد مشتق من ذلك، وقيل: هو الواسع الشّدق منها؛ قال كعب: . . . » وورد أيضاً في عرنه، ويعني بالخدر الأجمة، وفي قصيدة كعب بن زهير: من خادر من ليُوثِ الأسد مسكنه ».

يَعْدو فَيَلَحَمُ ضِرِعُامَيِن عَيشُهِما لحمٌ من القومِ مَعفورٌ خَراذِيلُ (۱) إذا يُسساور قِرنا لا يَسجِلُ لَهُ أن يَستركَ القِرنَ إلّا وهو مَفْلُولُ (۲) منهُ تَظل حميرُ الوحشِ ضامِزَةً ولا تُحمَشي بوادِيهِ الأراجِيلُ (۳)

ولا يسزالُ بسواديه أخسو شقة مُسطَرَّحُ البَسزِّ والدَّرْسانِ مَسأُكُولُ (1)

ورد البيت في لسان العرب ٤: ٥٨٤ مادة (عفر) «...وفي قصيدة كعب:... المعفور: المُترّب المعفّر بالتراب. وورد أيضاً في ٢٠٣: ١١ مادة (خردل) «وقيل: خردل اللحم قطّعه وفرّقه، والذال فيه لغة. ولحم خرادل ومخردل إذا كان مُقطّعاً، ومنه قول كعب بن زهير:...، أي مقطّع».

- (۲) هذا الأسد إذا (ساور) غالب غيره، لا يتركه إلا مقتُولاً طريحاً.
   ورد الشطر العجُز في لسان العرب ٥٣١:١١ مادة (فلل) «وفي قصيدة كعب: . . . أي مهزوم».
- (٣) أما حمير الوحش فتظل ساكتة لا يصدرُ عنها صَوْتٌ يَدُلُّ عليها، حتى إنها لا تَختَرُّ ولا تزغو. وكذلك لا يمُرُّ بواديه الرَجَّالة (الأراجيل).
- ورد البيت في لسان العرب ٢٦٦:١١ مادة (رجل) «الأراجل جمع أرجال، وأرجال جمع راجل... وفي قصيدة كعب بن زهير: تظلّ منه...».
  - (٤) البزّ: الثياب. الدّرسان: الثياب الخلقة.

<sup>(</sup>١) يغدو هذا الأسد فيأتي باللحم (يُلحم) لِضِرغامين: أَسَدَيْن في عرينهما، فيرمي إليهما بقطع اللحم وقد تعفرت.

إن الرسول لسيف يُستضاءُ بهِ من سيوف الله مسلولُ(١)

في عصبة من قُريشِ قال قائِلُهُمْ ببطن مكة لما أسلموا زُولوا"

زالوا فسما زال أنسكاس ولا كُسشُف عساريل أسكاريل (٣)

ورد عجز البيت في لسان العرب مادة (درس) ودرس الثوب درساً أي أخلق؛ وفي قصيدة كعب بن زهير: . . . ، الدرسان: الخلقان من الثياب، واحدها درس.

(١) (لسيف) الرواية المأثورة والأجدر والأرجح: (النور) يُستضاء به! إذ لا يُسْتَضاءُ بالسَّيْف!!!

ورد البيت في الأغاني ١٧: ٤٣، دلائل الإعجاز، للجرجاني: ١٨.

(٢) ورد البيت في الأغاني ١٧: ٤٣: ، جاء فيه فتية بدلاً من "عصبة"، لسان العرب ١١: ٣١٥ مادة (زول) "الزوال: الذهاب والاستحالة والاضمحلال، زال يزول زوالاً وزويلاً وزؤولاً... وفي قصيدة كعب: في فتية من قريش...» أي انتقلوا من مكة مهاجرين إلى المدينة".

(٣) (أنكاس): ضعفاء (كُشُفّ): لا يحملون ترساً ولا يدَّرعون في الحرب، (ميل) الذين لا يثبتُون على ركوب، (معازيل) الذين لا يحملون سلاحاً. ورد البيت في لسان العرب ٢٤٢٦ مادة (نكس) «والنّكس أيضاً: الرجل الضعيف، وفي حديث كعب:...، الأنكاس: جمع نِكُس، بالكسر، وهو الرجل الضعيف. وأورده أيضاً في ٩:٣٠٠ مادة (كشف) «والكُشُف: الذين لا يصدقون القتال، لا يُعرف له واحد، وفي قصيدة كعب:...، قال ابن الأثير: الكُشُف جمع أكشف، وهو الذي لا ترس معه كأنه منكشف غير مستور».

شُـمُ العَرانينِ أبطالٌ لَبوسُهُمُ العَرانينِ أبطالٌ لَبوسُهُمُ من نسج داود في الهَيجا سَرابِيلُ(١)

بِيضٌ سوابغُ قد شُكَّتُ لَها حَلَقٌ كأنها حَلَقُ القَفْعاءِ مَجدولُ<sup>(۱)</sup>

يَمشون مَشيَ الجِمال الزُّهرِ يَعصِمُهُمْ ضربٌ إذا عرد السَودُ التَسابِيلِ<sup>٣</sup>

لا يَفرحونَ إذا نالت رماحُهُمُ قوماً وليسوا مَجازيعاً إذا نيلوان

(١) (شم العرانين): أنوفهم شامخة (كناية عن العزّة) (نسج داود): الدُّروع، يتسَرْبَلُون بها.

(٢) دروع بينضاء سابغة طويلة تغطّي الأبدان، لها حلق (زَرَدٌ) مثل حلق (القفعاء): المسك مجدول على بغضِه، فيشكّل وحدة متماسكة:

ورد البيت في لسان العرب ٢٨٩: ٢٨٩ مادة (قفع) «القفعاء: حشيشة ضعيفة خوارة، وهي من أحرار البقول... قال كعب بن زهير يصف الدروع:... والقفعاء: شجر الم

(٣) الجمال الزّهر البيض. (يعصمهم) يحميهم الضرب الشديد منهم، إذا
 (عَرّد) فرّ (التّنابيل): القصار الضعاف من الميدان.

ورد البيت في لسان العرب ١١: ٨٠ مادة (تنبل) «ابن سيده: التّنبال والتنبل والتنبل والتنبل والتنبلة: الرجل القصير . . . وجمعه التنابيل، وأنشد شمر لكعب بن زهير : . . . ، أي القصار " . وأورد ٢٨٨٣ عجز البيت مادة (عرد) «وعرد الرجل تعريداً إذا فر" .

(٤) إذا نالوا من خصومهم لا يفرحون لأن تلك عادتُهُم، ولا يجزعون إذا ما أُصيبوا.

### لا يسقسع السطّسعسنُ إلا فسي نُسحسودِهِم ُ ما إن لَهمْ عن حِياض الموتِ تَهليلُ (١)



<sup>(</sup>۱) يواجهون فيصابون في صدورهم (نحورهم)، ولا يرتدون فيصابون في ظهورهم؛ لأنهم لا يفرون عن حياض الموت، وذلك هو (التهليل). ورد البيت في الأغاني ۱۷: ٤٤ جاء فيه «وما بهم» بدلاً من «ما إن لهم». ورواية الأغاني مشهورة. وورد البيت في لسان العرب ۷۰٤: ۱۱ عادة (هلل) «والتهليل: الفرار والنكوص؛ قال كعب بن زهير:...، أي نكوص وتأخر».

أورد لسان العرب ٢٠١:١ ٣٠٠ مادة (حدب) بيتاً لم يرد في الديوان على نفس الروي والقافية والوزن.

<sup>«</sup>يوماً تظلُّ حِدابُ الأرضِ يرفعُها من اللوامع، تخليطُ وتزييلُ » أورد لسان العرب ٢: ٥٣١ مادة (طلح) بَيتاً لم يرد في الديوان على نفس الروي والقافية والوزن «.. والجوهري: وربما قيل لِلقُراد طِلْح وطلِح ، وفي قصيدة كعب:

وَجَلْدها من أَطُومِ لا يُوَيِّسُهُ طِلْحٌ بضاحيةِ المتنينِ، مهزولُ أي لا يؤثر القُراد في جلدها لملاسته».

### 7 2

وقال أيضاً:

[من الطويل]

أمِن أمّ شَدَّادٍ رسومُ السمنازلِ

توهَّمتُها من بعد سافٍ ووَابلِ(١)

وبعد ليالي قد خلون وأشهر

على إثر حول قد تحرّم كامل (٢)

أَرى أُمَّ شداد بها شِهه ظبية

تُطيف بمكحول المدامع خاذِل (٣)

أَغَنَّ غَضيضِ الطرفِ رحصِ ظُلوفُهُ

تَرودُ بِهُ خَتَمٌ مِن الرَّمْ لِ هِ الْمِلِ الْمِلْ

 <sup>(</sup>١) ساف: ريح تحمل التراب، الوابل: المطر الغزير. يقول «كعب»: لقد مُحت الريح والأمطار رسوم المنازل.

<sup>(</sup>٢) حول قد تجرم: سنة قد مضت.

 <sup>(</sup>٣) مكحول المدامع: ولدها. خاذل: تخلّف عنها. فهي تطوف تبحث عنه.

أغَن : في صوته غُنّة ـ وهي أوّل البلوغ ـ غضيض الطرف: يُرْخي نظره.
 رخص ظلوفه: أظلافه طريّة ليّنة؛ لصغره، تروح وتجيء في نبتٍ على
 الرمال كثير قد بلغ التمام.

وترنو بعیني نعجة أمّ فَرقَدِ تَظَلُ بوادِي رَوْضةِ وخَسائلِ<sup>(۱)</sup>

وتَخْطُو على بَرْدِيَّتينِ غَذَاهُما أهاضيبُ رَجَّافِ العشياتِ هاطِلِ(٢)

وتَفترُ عن غُرُ الشَّنايا كأنَّها أَوْت عن غُرُ الشَّنايا كأنَّها أَوْت عُلاغِلِ (١٠) أَوْت عُلاغِلِ المَّاتِينَ عُروقٍ غَلاغِلِ (١٠)

ليباليَ نَـحْتَـلُ الـمَـراضَ وعَيشنا غـريـرٌ ولا نُـرْعِـى إلـى عـذلِ عـاذِلِ (٤)

فأصبحتُ قد أنكرتُ منها شِمَائِلاً فما شئتَ من بُخل ومن مَنعِ نائِلِ(٥)

وما ذاكَ عن شيء أكونُ اجتَرَمْتُه سوى أن شيباً في المفارق شاملي (١)

(١) ترنو: تنظر بحنانِ ولهفةِ. نعجة: البقرة الوحشية (أم فرقد): ولدها - تظل: تستظل.

(٢) تخطو على (برديتين) ساقين كالورق البردي في نعومتهما وبياضهما وصفائهما (أهاضيب) دُفعات من المطر (رجّاف): راعد، مع العشيّات متدفّق.

(٣) (تفترً) تبسم عن (غر الثنايا) بيض مقدّم الأسنان، كأنها زهور أقاح، قد رَوِيت من جذور متغلغلة في الأرض.

(٤) مضت علينا ليال ونحن نحتل (المرض) اسم موضع أما عيشنا فناعم (غرير) ، ولا نبالي بلومة لائم (عذل عاذل) .

(٥) الشمائل: الخلائق.

(٦) لم أجرم بحقها سوى أنَّني قد شاب شَعْري وتقدمت بي السن.

فإن تَصْرِميني ويبَ غيرِك تُصْرَمي ويبَ غيرِك تُصْرَمي وأُوذِنْتِ إيذانَ الخليطِ المُزايلِ (١)

إذا ما خليلٌ لم يَصِلُكَ فلا تُقِمْ بِتَلْعَيْهِ واعْمِذْ لآخرَ واصِلِ<sup>(٢)</sup>

ومُسْتَهلِكِ يَهدي الضَّلولَ كأنَّهُ

حسيرُ صناع بين أيدي الرَّوامِ لِ<sup>(٣)</sup>

متى ما تَشا تُسمع إذا ما هَبَطْتَهُ

تَراطنَ سِربِ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ناذِلِ (٤)

رُوايا فِراخِ بالفَلاة تَبوائيم تحطَّمَ عنها البَيْضُ حُمْرِ الحَواصِل<sup>(0)</sup>

توائم أشباه بخير عَلامة وُضِعْنَ بمجهول منَ الأرضِ خامِلِ<sup>(1)</sup>

١) فإن تهجريني (تصرميني) ويع (ويب) غيرك تُهجري، فأنا لا أبادلك هذا الجحود، (الخليط المزايل): الجار المفارق.

<sup>(</sup>٢) تُلعته: ما ارتفع من الأرض.

 <sup>(</sup>٣) (ومستهلك) طريق كأنه الحصير الممهد يهدي الضال لسهولته، قد صنع بأيد ماهرة \_ والروامل صناع الحصير.

 <sup>(</sup>٤) في هذا الطريق تسمع عند مغرب الشمس أصوات (سرب) قطيع من القطا.
 والقطا لا يقال له قطيع فهو نوع من الحمام الصحراوي.

هذا السرب يسعى على فراخ له ليرويها، وهي تطير توأماً توأماً، لا تزال صغيرة لم ينبت لها زغب ولا ريش.

<sup>(</sup>٦) خامل: مجهول.

وخَرقِ يَخاف الرَّكبُ أَن يُدلِجوا بِهِ يَعَضُون مِن أَحِوالِه بِالأَسامِل<sup>(۱)</sup>

مخوف به الحِنّانُ، تَعوي ذئابُه قطعتُ بفت الذّراعين بازِلِ<sup>(۲)</sup>

صموت السُّرى خرساء فيها تلفُّتُ لِنبأةِ حَقَّ أُولِت شبيهِ باطلِ<sup>(٣)</sup>

تنظىل نُسسوعُ الرِّحىلِ بعد كىلالِسها لهيا لهيا لهين المهين أطبيطٌ بهين جَـوْز وكـاهِـلِ ( عُـ

رفيع المتحالِ والضلوعِ نَمَتْ بِهِ قوائمُ عوجٌ ناشِزاتُ الخَصائِلِ<sup>(٥)</sup>

تُـجـاوِبُ أصـداءً وحـيـناً يَـروعُـهـا تَـضـوُّرُ كَـسّابٍ عـلـى الرَّكْبِ عـائِـلِ

(١) (خزق) متسع من الأرض يخافُ الركب أن (يدلجوا به): يسيروا فيه ليلاً . (يعضّون من أهواله بالأنامل) يعضّون على أصابعهم نَدَماً .

(٢) يُخاف فيه من الجنّ، وذئابه التي تعوي. (فتلاء الذراعين بازل) قطعتُه على ناقةٍ قد مال ذراعاها عن زؤرها، شابّة فتيّة لم تبلغ التاسعة من عمرها (يازل).

(٣) (صموت السرى) لا تَرْغو ولا تصدر صَوْتاً في السير ليلاً، حتى ولا من التعب. ذكيّة تتنبّه لكل (نبأة حركة، مهما كان أثرها، خيراً أو شرّاً.

(٤) لا يُتعبُها السير مهما طال، لذا تظل حبال الرحل (نسوعُه) لهن صوت (أطيط) بين وسط الناقة وأكتافها.

نخمل ثِقلَ فقارها وضلوعها قوائم طوال (عوج) قد تبيّنت أضلاعها وتحدّدت.

(٦) تردُّ على أصوات ذكور البوم بالصَّمت؛ وحيناً يخيفها صَوْت الذئابِ (تضوُّر كسّاب) يَسْعى على الركب لينال مَأْكله بعد جُوع واحتياج. عُــذافِرةِ تَــخــــّـالُ بــالــرّحــلِ حــرّةٍ تُـبـاري قِــلاصــاً كـالـنّعـام الـجَـوافِـلِ<sup>(۱)</sup>

بوقع دِرَاكِ غير ما مُتَكَلَّفِ إذا هَبطت وَعْشاً ولا مُتَخاذِلِ<sup>(۲)</sup>

كأن جَرِيري ينتحي فيه مِسْحَلٌ من القُمْرِ بين الأنْعَمَيْنِ فَعاقِلِ<sup>(٣)</sup>

يُحَرِّدُ في الأرضِ الفَلاةِ بِعَانَةٍ يُحَرِّدُ في الأرضِ الفَلاةِ بِعَانَةٍ خِماصِ البُطونِ كالصَّعادِ الذَّوابِلِ (٤)

ونازحة بالقيظ عنها جِحاشها وقد قَلَصَتْ أطباؤها كالمَكاحِلِ<sup>(6)</sup>

وظــلٌ سَــراةَ الــيــومِ يُــبُــرِمُ أَمْــرَهُ بـرابـيـةِ الـبَـــُّــاءِ ذاتِ الأعــابِــلِ<sup>(١)</sup>

(١) قوية شديدة، تتبختر (تختال)، تسابق النّياق الفتية (قلاصاً) كأنهن النعام وقد جَفِلْنَ من المطاردة.

(٢) (بوقع) بسَيْر. (دراك) متلاصق على وتيرة واحدة، من غير تصنع، إذا هبطت أرضاً لينة (ولا متخاذل) لا تضعف.

(٣) كأن (جريري) الزمام من الجلد مرتبط به (مسحل) حمار وحش من (القُمر)
 البيض البطون بين [الأنعمين] في [عاقل] اسما موضعين.

(٤) (يُغرَّدُ) يُصوَّت كأنه الطَّيْرِ، (بعانةٍ) قطيع حُمُر الوحش، (خماص البطون) ضوامرها، (كالصِّعاد) القنوات.

(٥) (ونازحة) مبتعدة بسبب الحرّ عنهما (جحاشها) أولادها، وذلك يسبب تخلّف (قلاصها) أخلاف ضَرَعها عن الحلب والعطاء فكأنها المكاحل الفارغة.

(٦) (سراة اليوم) طيلة اليوم (يُبُرم أمره) متحيّراً ماذا يلاحق (البخاء) موضع أرض لـ بني أبان، حجارته بيضاء (أعابل).

وهــم بِـورد بـالـرسيـس فَـصـده وهــم بِـورد بـالـرسيـس فَـصـده ودي الدُجي بالمعابِل (١)

إذا وَرَدَتْ ماءً بليلِ تَعسرٌ ضَتْ معاءً بليلِ (٢) معادًا معادًا

كأن مُدَهْدَى حَنْظُل حيثُ سَوَّفَتْ بأعطانِها من لَسّها بالجَحافِلِ<sup>(۳)</sup>



ورد البيت في لسان العرب ٤٠٧:٢ مادة (بحح) والبحاء في البادية رابية تُعرف برابية البحاء؛ قال كعب:

<sup>&</sup>quot;سراة القوم" . . . "ذات الأبابيل" بدلاً من "وظل سراة اليوم" "ذات الأعابل".

<sup>(</sup>١) أراد الشرب من ماء (الرَّسيس) - اسم وادِ. فمنعه رجالٌ (قُنّاص) كَمَنُوا في الظلماء عند الماء، بأيديهم (المعابل) نِصالٌ عِراض.

 <sup>(</sup>۲) إذا أقبلت على ماء ليلا (تعرّضت) مالت إليه تارة يمنة وتارة يسرة المتضليل، خوفاً من صائد قانص الوجبال شَرَك (حابل).

<sup>(</sup>٣) (مُدهدى) مُدَّخرج (الحنظل) المُرَّحيث (سوَفَتْ) شمَّته عند (أعطانها) حيث تبيت وتنام، مخافة أن ينالها بمشافرها (بالجحافل) هي بمنزلة الشفة للإنسان.



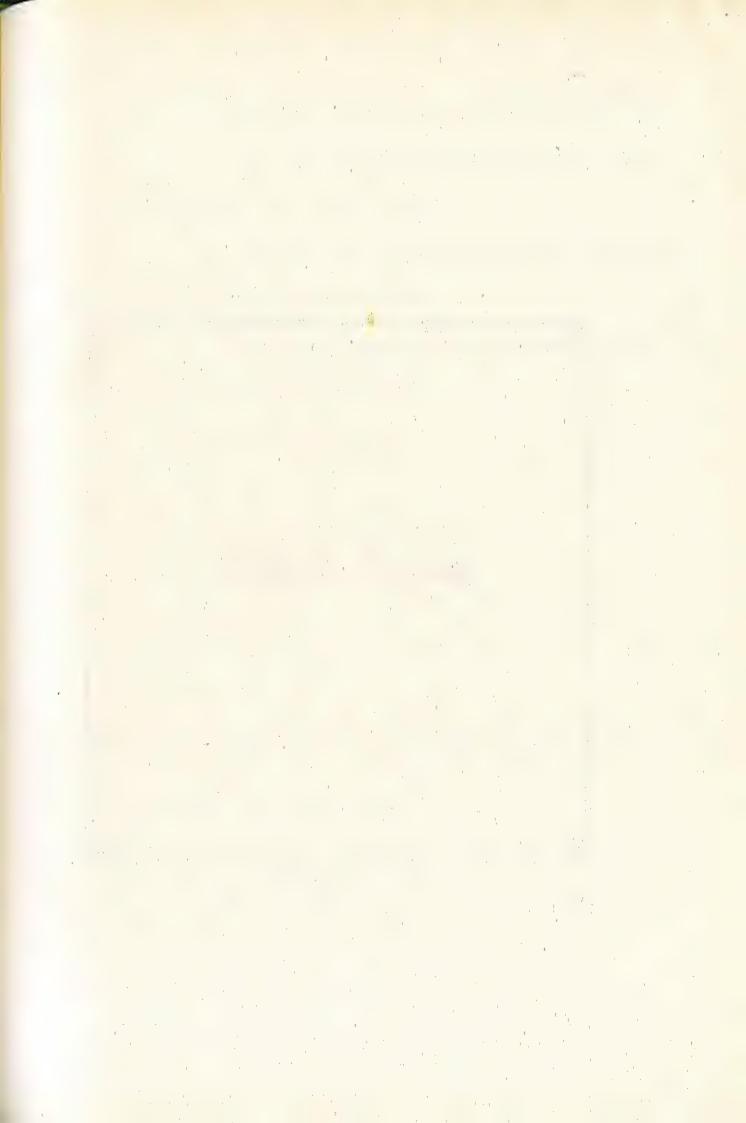

لما سمع مزرد بن ضرار الغطفاني قصيدته اللامية سبقت تحت رقم ٢٢ التي ذكر فيها الحطيثة ولم يذكره فيها غضب وقال:

أنت امرة من أهر قُدس أُوارةِ أحلَتْكَ عبدُ اللَّه أكنافَ مُبْهِلِ \*\*\*

فنفاه من عبد الله بن غطفان:

#### [من الطويل]

أتعرفُ رسماً بين رَهمانَ فالرَّقَمُ إلى ذي مراهيطِ كما خُطَّ بالقَلَمُ''

عَفِتْهُ رِياحُ الصيفِ بَعدي بِمُوْرِها وأندية الجوزاءِ بالوَبْلِ والدِّيَامُ (٢)

ديارُ الستي بستّست قُسوانسا وصسرَّمَستُ وكنتُ إذا ما الحبلُ من خُلةٍ صَرَمُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(\*)</sup> مُبْهِل: وادِ كَ عبد اللَّه بن غطفان .

<sup>(</sup>۱) (رهمان) و الرقم) و ذي مراهيط هذه الرسوم والأطلال بديار "غطفان" كلها زالت، ولم يَبْق منها إلا ما يتركه العلمُ على الورق.

 <sup>(</sup>٢) (عَفَتُهُ أَزَالته (بمورها ترابها ورملها، (أندية الجوزاء) الأمطار التي تصاحب ظهور برج الجوزاء، في عز الشتاء، (بالوبل والديم) المطر المنهمر الدائم.

 <sup>(</sup>٣) بتت قوانا: قطعت طاقات الشعر.

فَـزِعـتُ إلـى وَجـنـاءَ حَـرُفِ كـأنَّـها بـأقـرابـهـا قـارٌ إذا جِـلـدُهـا استَـحَـمُّ (١)

ألا أبلِ خا هذا المعرّض أنّه ألله أبل عنه أله معلم (٢) أيقظانَ قالَ القولَ إذ قالَ أم حَلَمْ (٢)

فإن تَـسـألِ الأقـوامَ عـنّـي فإنـنـي أنـا ابـن أبـي سُـلـمـى عـلـى رَغـم مـن رَغَـمْ

أنا ابنُ الذي قد عاشَ تسعينَ حِجّةً فلم يخزَ يوماً في مَعَدُّ ولم يُلمُ

وأكرَمَه الأكفاءُ في كلِّ مَعْسَرِ كرمَه الأكفاءُ في كرام فإن كنَّ بستني فاسألِ الأُمهُ

أتى العُبجم والآفاق منه قصائدٌ بَقين بقاءَ الوَحي في الحَجرِ الأصمُّ (٣)

أنا ابنُ الذي لم يُخزني في حياتِهِ ولم أخزِهِ حتى تغيّب في الرَّجَمْ (٤)

 <sup>(</sup>١) في مثل هذه الحالة كُنت (أنْزَع) أَلْجأ إلى (وجْناء حرف) ناقة غليظة
 الوجنتين ضامرة، صلبة، كأن بخواطرها (أقرابها) قطران إذا ابتلَّتْ عرقاً.

<sup>(</sup>٢) المعرّض: (مزرد بن ضرار).

<sup>(</sup>٣) الوحي: الكتابة \_ لا يعني حقيقة الوحي.

<sup>(</sup>٤) (الرّجم). القبر.

ورد البيت في لسان العرب ٢٢٨:١٢ مادة (رجم) "والرُّجمة والرَّجمة: =

فَــأُعــطــيَ حــتــى مــاتَ مــالاً وهِــمَّــةً وورَّتُــنــي إذ ودَّع الــمــجــدَ والــكــرمُ

وكانَ يُحامي حين تَنزِلُ لَزْبَةٌ منَ الدّهرِ في ذُبيانَ إنْ حوضُها انْهَدَمْ<sup>(١)</sup>

أقول شبيهاتٍ بما قال عالِماً بهنّ ومن يُشبه أباه فَما ظَلَمْ

وأشبهتُه من بينِ مَن وَطئَ الحَصي ولم يَنتزعْني شبهُ خالٍ ولا ابنِ عَمَّ

إذا شِئْتُ أَعَلَكتُ الجَموحَ إذا بدت نواجدُ لَحييه بأغلظ ما عَجَمّ(٢)

أعية رتّن ي عِزَّا عزيزاً ومعشراً كراماً بَنوالي المجدّفي باذِخِ أشَمَّ<sup>(٣)</sup>

هم الأصل مني حيث كنت وإنني من المُزنِيّين المُصَفَّيْنَ بالكَرَمْ(٤)

القبر، والجمع رجام، سُمي رجماً لما يجمع عليه من الأحجار ومنه قول
 كعب: . . . ، والرَّجُم بالتحريك: هو القبر نفسه».

<sup>(</sup>١) (لزبة) شِدَّة. [كُل الأبيات السابقة مدح لنفسِهِ من خلال أبيه الشاعر: زهير ابن أبي سلمي].

<sup>(</sup>٢) (أعلكت): أمضغت، (الجموح): الفَرْسُ حين يجاوز الحذ، فيجمح بصاحبه. وعند ذلك تبدو (نواجذُ لِحيّيه) أنياب فكيه.

<sup>(</sup>٣) (باذخ أَشَمّ) عظيم الشأنِ عالياً.

<sup>(</sup>٤) (المصفّين بالكرم): الممحوضين بالكرم المصفى الخالص.

هم ضربوكم حين جُرتُمْ عنِ الهدى بأسيافهم حتى استَقَمْتُم على القِيَمْ(١)

وساقتك منهم عُصبَةً خِنْدِفيَّةً فمالكَ فيهم قَيْدُ كَفُّ ولا قَدَمْ<sup>(٢)</sup>

هم منعوا حَزْنَ الحِجازِ وسَهْلَهُ قديماً وهمْ أجلوا أباكَ عن الحَرَمْ<sup>(٣)</sup>

همُ الأُسْدُ عند البأسِ والحَشْدُ في القِرى وهمٌ عندَ عَقد الجارِ يُوفون بالذَّمَمُ (1)

فكه فيهه من سيّدِ مُتَوسّع ومن فاعل للخير إن هه أو عَزَمْ

متى أدعُ في أوسٍ وعشمانَ يأتِني مساعيرُ حربٍ كلهم سادةٌ دِعَمْ (٥)



<sup>(</sup>١) (حتى استقمتم على القِيم): الصراط السوي . ورد البيت في لسان العرب ٤٩٨:١٢ مادة (قوم) «قال كعب بن زهير:...، القِيم: الاستقامة». وورد أيضاً في ١٢:١٣٥ مادة (قوم).

<sup>(</sup>٢) (عُصبة «خندفيَّة»): نسبة إلى «خندف بنت حلوان» من «قُضاعة» كانت تحت «إلياس بن مطر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان»، (قيد كَفّ): مقدار كف لَكَ تقودهم بها، أو تُنسك بزمامهم.

<sup>(</sup>٣) (الحَزَن): ما غلظ من الأرض. (٤) (القرى): الضيافة.

<sup>(</sup>٥) (أوس) و(عثمان): ولدا «عمرو بن أدّ» وأمهما «مُزَيّنة بنت كلب» ويقال: إن العَدُد والشرف في ولد «عثمان» \_ دِعَم: ما يُدعم به البِناء؛ مفرده: دعامة.

### وقال أيضاً:

#### [من البسيط]

يَـقـولُ حَـيّـاي مـن عَـوْفِ ومـن جُـشَـم: يـا كـعـبُ ويـحـكَ هـلا تَـشـــّـري غَـنَـمـا

ما لي منها إذا ما أزمة أَزَمَت ومن أُويُسس إذا ما أنه رَذَما الله رَذَما الله

أُخشَى عليها كسوباً غيرَ مُدَّخر عليها كسوباً غيرَ مُدَّخر عاليها كالماري الأشاجع لا يُشوي إذا ضَغَما<sup>(٢)</sup>

إذا تَـلَـقى بـلـحـم الـشـاةِ تَـبُّـرَهـا أشـلاء بُـردِ ولـم يَـجـعـلُ لَـهـا وَضَـمـا(٣)

(۱) (أزمةُ أزمت): سنة شديدة جدب ألمّت. (ومن أُويْس): ومن ذِنبِ ضارِ هجم على الغنم وقد (رذما): سال أنفُهُ. ورد البيت في لسان العرب ٢٣٧:١٢ مادة (رذم) «رذم أنفه يردُم ويرذِم،

ردْماً وردْماناً: قطر؛ قال كعب بن زهير: . . . . . .

(۲) غير مدَّخر: قوته بمقدار ما يأكل، وليس في السباع أكسب من الذئاب.
 الأشاجع: أصول الأصابع (لا يُشوي) لا يخطئ (إذا ضغما): من الضغم وهو العض دون النهش.

(٣) (تبرها): مزِّقها كأنه يقطع بُرْداً أشلاء. (الوّضم): خَشَبَةُ الجزّار التي يقطع فوقها اللحم. إن يىغدُ في شيعةِ لم يَشْنِهِ نَهَرٌ وإن غدا واحداً لا يتّقي الظّلَمَا (١)

وإن أطاف ولم يَظُفَرُ بِضَائِنَةٍ

في ليلة ساورَ الأقوام والنّعمَا(٢)

وإنْ أغارَ ولم يَحلَ بِطائِلَةٍ

في ظُلمة ابن جمير ساورَ الفُطما(٣)

إذ لا ترالُ فريس أو مُنغَبِّبَةً

صيداء تنشخ من دونِ الدماغ دما(١)



 <sup>(</sup>١) وإن يَغْدُ في (شيعةِ): مع صحب ورفاق. لم يثنه (نهر): لم يمنَغه زُجر؟
 النهر: الزَّجر.

 <sup>(</sup>٢) لم يظفر بـ ضائنة): نعجة يصيدها من القطيع . . . في ليلة راح يواثب فيها
 (النّعم): الماشية من الإبل والشاء .

<sup>(</sup>٣) (لم يحل بطائلة): لم يَفُزُ بغنيمة، ولم يصب شيئاً (ظلمة آبن جمير): أشد ليلة في الشهر ظُلمة. (ساور الفُطما): واثب السّخال الصغيرة التي فُطِمَتْ حديثاً.

ورد البيت في لسان العرب ١٤٧:٧ مادة (جمر) «وأجمرت الليلة: استسرّ فيها الهلال. وابن جمير: هلال تلك الليلة؛ قال كعب بن رُهير في صفة ذئب: ... ولم يظفرُ ... » يقول: إذا لم يصب شاة ضخمة أخذ فطيمة ، والفُطُم: السّخال التي فطمت ، واحدتها فطيمة ».

<sup>(</sup>٤) (فريس) جمع فريسة. (مغبّبة): التي حاول أكلها فأفلتت منه وبها رمق من الحياة. (صيداء): شَجّةٌ لم تصل إلى حد الجرّح الغائر. ولكنها تنشج: تنزف.



### وقال أيضاً:

[من الطويل]

وهاجرة لا تستريد فيساؤها لأعلامها من السراب عمائم (١)

تَرى الكاسِعاتِ العُفرَ فيها كأنّما شواها فَصلّاها من النارِ جَاحِمُ<sup>(٢)</sup>

نصبتُ لها وَجهي على ظهرِ لاحبِ طَحينِ الحَصى قد سَهّلتْهُ المَناسِمُ (٣)

تَـراه إذا يَـعـلـو الأحـزّة واضحاً لمن كان يَسري وهو بالليلِ طاسِمُ (١)

- (١) (الهاجرة): منتصف النهار الظهيرة: أشد أوقات النهار حرارة (لا تستريد ظباؤها): لا تذهب ولا تجيء من شدّة الحر (أعلامها): جبالها تعمّمت بالسّراب.
- (۲) (الكاسعات): التي تجعل أذنابها بين أفخاذها من شدة الحر ـ أو التي تحركها كثيراً. (العُفر): ألوانها بلون التراب. (شواها): أنضجها الشواء، وحتى أحرقها بالنار الموقدة.
- (٣) ما عَبَأْت بالهاجرة فخرجتُ على (ظهر لاحب) طريق قد مَهَدتُه أخفاف الإبل فطحنت حصاه (طحين الحصي).
- (٤) هذا الظّهر تراه واضحاً إذا علا، الأحزة (الغليظ من الأرض) كأنه يركبها ويعلوها، يبدو واضحاً لمن سار بالليل حتى ولو كان لا يرى ليلاً.

زجرتُ علیه خُرَةَ اللّیطِ رَفَّعَت علی رَبَدِ کانه نَ دَعائِمُ (۱)

تَــخــال بـضَــاحــي جــلــدِهــا ودُفــوفِـهـا عــصــــم هِـنـاء أعـقـدتُـهُ الـحَـنـاتِــمُ (٢)

يَظلُّ حَصى المَعزاءِ بين فُروجِها إذا ما ارتمت شَرواتِهِنَّ القوائِمُ (٣)

فُضاضاً كما تَنزو دراهم تاجر يُقمَّ صُها فوق البَنان الأباهِمُ (3)

كأني كَسَوْتُ الرَّحْلَ جَوناً رُباعِياً تَضمّنه وادي الحَبا والصَّرائمُ (٥)

أتى دون مساء السرس بساد وحساضر وفيها الجمام الطاميات الخضارم (١)

 <sup>(</sup>١) (حُرّة اللّيط): حرَّة الجِلْد \_ كريمة بين النّياق \_ (رفَّعت): اشتدت في السَّير
 (على ربد كأنّهنَّ دعائم): على قوائم كأنها الأساطين من الخشب، ترفع عليها الخيام.

 <sup>(</sup>٢) أما جلدها (الضاحي) الظاهر للشمس و (دفوفها) جوانبها (عصيم هناد):
 بقايا قَطِرانِ قد طال مكثه في الخوابي (أعقدته الحناتم).

 <sup>(</sup>٣) (المعزاء): المكان الغليظ فيه حصى صغار. (فروجها): ما انفرج بين قوائمها،
 يظل الحصى عالقاً إذا (ما ارتمت شرواتهن) تطايرت من خلل قوائمها.

 <sup>(</sup>فضاضاً): قطعاً صغيرة كأنّها نزوةُ الدراهم بين يدي تاجرِ (يقمّصها):
 يرفعها ثمّ يسكبُها من بين أصابعه.

 <sup>(</sup>٥) (جَوْناً رُباعياً): حمار وحش أغبر اللون، ألقى رُباعيَّته، في (وادي الجبا)
 عند الرويثة بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٦) الرّس: البئر؛ (باد وحاضر): بدوي من أهل البادية، وحضري من أهل=

فَصَدَ فأضحى بالسَّليلِ كأنه

سليب رجال فوق عَلياءً قائِمُ (١)

يقلب للأصوات والريح هاديا

تَميمَ النَّضِيّ بَرَّصَتْهُ المَكادِمُ (٢)

وغائرةً في الحنو دَارَ حِجَاجُها

لها بَصرٌ تَرمي به الغيبَ ساهمُ (۱۲)

ورأساً كَدَنَّ التَحْر جاباً كأنَّا

رَمى حاجِبَيهِ بالجلاميدِ راجِمُ (٤)

وَفوهُ كشرخِ السُكودِ خانَ بِاسْرِهِ

مساميرُه فِحنوهُ متفاقِمُ (٥)

الحواضر، فحالوا بحضورهم بين الحمار وبين الماء، وفيها - أي في الرس (الجمام) مجتمع الماء (الطاميات) المرتفعات لكثرة مائها (الخضارم) الآبار الغزيرة الماء.

(١) فصد حمارُ الوحش فأصبَح (بالسليل) واد يصب في وادي الرّمة بأرضِ
 لبني أسد؛ كأنه سليب: سلبه رحال ثيابه فارتفع إلى مكانِ عالِ هَرباً.

(۲) يلوّ بعنقه (هادياً) للريح وأصواتها، عنقاً طويلاً كأنه النّصل بلا ريش،
 بادي العض، كأنه مصاب بالبرص. (برصَتْه المكادم).

(٣) أما عينه في مخجرها التي دار حجاجها (منبت الشعر الحاجب)، فإنها مساهمة النظر، ترمي به بعيداً.

(٤) أما رَأْسُهُ (حمار الوحش) فكأنه دنّ التّجر (دن الخمر) (جأباً) غليظاً (رمى حاجبيه بالجلاميد راجم) كأنّ حاجبيه حجارة صلبة.

(٥) أما فمه (فوهُهُ) كمقدَّم الرَّحَل، قد شُدَّ بالقدِّ فلما فتحه فبدا كأنما انفرجت عَنه المسامير؛ (فجنوه متفاقم) جانبه متباعد.

كلا منخريه سائفاً ومُعَشّراً

بما انصب من ماءِ الخياشيم راذِمُ (١)

فهن قيام ينتظرن قضاءه

وهــنّ هــواد لــلــرّ كِــيّ نــواظــم (٢)

وفي جانب الماء الذي كان يَبْتغي

به الرِّيُّ دَبِّابٌ إلى الصيدِ عَالِمُ

ومن خلفه ذو قُترة مُتَسِمَعٌ

طويلُ الطُّوى خِفٌ بها مُتعالِمُ

رفيقٌ بِتَنضيدِ الصَّفاما تَفوتُهُ

بِمُرتَصَدِ وحشيةٌ وهو نائِمُ (٤)

فلمّا ارتّدى جُلّاً من الليل هاجها

إلى الحاير المسجون فيه العلاجم (٥)

اللهيق، وقد انصب من حياشيه والأخر للنهيق، وقد انصب من خياشيمه السوائل.

 <sup>(</sup>۲) أما أفراد القطيع فكن ينتظرن انتهاء الحمار من قضائه كي يدلفن نحو البئر
 (الركق) في صف منتظم.

<sup>(</sup>٣) القَتْرة: المكان الخفي الذي يختبئ فيه الصياد.

<sup>(</sup>٤) هذا الصائد يعرف كيف يصف الحجارة الصلبة (الصفا) في مخمنه (مرتصدة)، فلا تفلت منه طريدة، حتى ولو كان نائماً.

<sup>(</sup>٥) فلما جنَّ عليه الليل (ارتدى جلّاً من الليل) حركها (هاجها) إلى الماء صوت العلاجم (ذكور الضفادع).

فلما دُنيا للماء سافَ حياضه وها دُنيا للماء سافَ حياضه وها والمرود وا

فَوافينَه حتى إذا ما تَصوبَتُ أكارِعُه أهوى له وهو سادِمُ (٢)

طَــلـيـحٌ مــنَ الــتَّـــــعـاءِ حــتــى كــانَّــهُ حــديـث بِـحُــقــى أســأرتــهــا سُــلالِــمُ (٣)

لَطيفٌ كَصُدَّاءِ الصَّفا لا تَخُرُهُ بِمُرْتَقَبِ وحشِيَّةٌ وهو حازِمُ (\*)

أخـو قُــــراتِ لا يــزالُ كــأنــه إذا لم يُصِبُ صيداً من الوَحشِ غارِمُ (٥)

يُـقَـلُّبُ حَـشُراتِ ويـخـتـارُ نـابِـلٌ من الريشِ ما التقّت عليه القَوادِمُ (٢)

<sup>(</sup>١) فلما اقترب من الماء وشمّ (حياضه) جوانبه، خاف الموت.

<sup>(</sup>٢) ثم غاص في الماء حتى أكارعه، في حرص وَلَهْفة (وهو سادم).

<sup>(</sup>٣) (طليح من التسعاء) متعب من السّعي، ثم إذا رأى صيداً أصابته رعشة الحمى، (أسارتها سلالم) أتعبتها حِصْن خَيْبَر (السلالم) المشهور بالحمى، ورد البيت في لسان العرب ١٢: ٣٠ مادة (سلم) "وسُلالِم: اسم أرض؛ قال كعب بن زهير: ظليم من . . . ، قوله: "ظليم في التسعاء " الذي في المحكم: طليح ".

<sup>(</sup>٤) (الطيف كصداء الصفا) مُتَخف مثل دُويبة سامّة على الصخر، متيقظ لا تَغُرّهُ الأوهام، فهو يعرف ما يُريد (وهو حازم).

<sup>(</sup>٥) صاحب مكامن (قُترات)، فإذا لم يُصب صَيْداً أَحَسَّ بالغُرم.

<sup>(</sup>٦) يقلُّب بيديه السُّهام أيُّها أَجْدى وأَرْقَى وأضوب.

صَـــدَرْنَ رِواءً عــن أســنَّــةِ صُــلَّـبِ يَـقِئُنَ ويـقُـطرْنَ السّمامَ ســلاجِـمُ(١)

وصفراء شَكتها الأسرةُ عُودُها على الطَّلِّ والأنداءِ أحمرُ كاتِمُ<sup>(٢)</sup>

إذا أُطِرَ السربوعُ منها ترنّست كما أَرْزَمَتْ بَكرٌ على البوّ رائِمُ

فأوردَها في عُكوةِ الليلِ جَوْشَناً لأكفالِها حتى أتى الماء لازمُ(٤)

فلما أراد الصوت يوماً وأشرعت زوى سهمة عاو من البحن حارم (٥)

فمرَّ على مُلِس النواشِر قلما تَثَبُّطهُ نَّ بالخَبارِ الجِرَاثِمُ

(١) هذه السهام لا تصدر إلا عن أقواس متينة، أما أسنتها فصلبة، طويلة (سلاجم).

(٤) (فأورَدُها) ساقها للسُّقيا، في (عُكوة الليل جَوْشناً) مُعْظم ظلام الليل... يسوقها أمامه.

(٥) فلما (أَشْرَعَتُ دخلت شريعة الماء \_ مؤرده \_، انزوى سَهْمه عنها بِصَرَخَة جِنْيٌ تعوَّد أِن يحرمها من الماء \_ هكذا يقال \_.

(٦) مُلس النواشر: عروق بطن الذراع. مُلس: ليس بها داء، سليمة من=

<sup>(</sup>٢) (صفراء) يعني قَوْسه، فهي متينة قويَّة، أعوادها ذات أسرَّة (خطوط) لا يؤثّر فيها جَوِّ رَطْب ولا يابس، ولا يتغير لَوْنها، إذا انطلق منها السَّهم لا تحدث صَوْتاً ينفّر الصَّيْد.

<sup>(</sup>٣) (إذا أُطِر المربوع) إذا شَدَّ وَتَر القوس المكوَّن من أربع طاقات، (ترنَّمت) صَوَّتَتْ بحنانِ، كأنها ناقة بكر ولدت أوَّل بَطْن. إذا مات حُشِي جلدُهُ تبناً فتظنّه وليدها فتحنو عليه.

ومرَّ باكنافِ السدينِ نَضِيَّهُ وللحَتفِ أحياناً عن النفسِ عاجِمُ(١)

يَعضَ بإبهام اليدينِ تَندُّماً وَلهَّفَ سِرًّا أمه وهُو نادِمُ<sup>(۲)</sup>

وقال ألا في خيبة أنت من يد وحذّ بذي إثر بنائك جاذِمٌ<sup>(٣)</sup>

وأصبحَ يَسِغي نَصلَه ونضيَّهُ فريقينِ شتّى وهُو أسفانُ واجِمُ

وصاح بها جَابٌ كانً نُسسورَه نَـوَى عَـضًـهُ مـن تَـمـرِ قُـرًانَ عـاجِـمُ(٥)

وقفى فأضحى بالسّتار كأنّه أ خليعُ رجالٍ فوقَ علياءَ صائِمُ أَنَّهُ

الأذى. تثبطهن: أعاقهن (الخبار): الأرض اللينة، (الجراثم): تراب يجتمع عند أصول الأشجار.

<sup>(</sup>۱) أطلق سَهْمه فَمَرُ (بأكناف اليدين) جوانبها، دون أن يُصيبها...، فلم يظفر بها، ولم يلم بها (حَتْف) مؤت؛ وذلك قَدَرٌ!!

<sup>(</sup>٢) فعض أصابع النَّدم.

 <sup>(</sup>٣) وخاطب يدّه الخائبة، وتمنّى لو ذهبت أصابعه (بنانه).

<sup>(</sup>٤) وأخذ يبحث عن النصل والسهم، في أَسَفِ وخيبة.

 <sup>(</sup>٥) وصاح بالخُمُر سرب من النسور الجارحة، كأنها نوى تمر من (قرّان) قرية باليمامة، يحمل نخلها تمراً صلب النوى.

<sup>(</sup>٦) ثم تابع قطيع الأتُن؛ حتى بلغ بعيداً كأنه خليع قومِهِ، قد أبعد عنهم.

قليلُ التأنّي مستَتِبُ كأنّهُ لَها واسِقٌ يَنجو بها الليلَ غانِمُ (١)

فورًك قِدراً بالشَّمالِ وضَلْفَعا معان في الأثار الما معان في الما معان في الما

وحاذَتُه أعلام لها ومخارِم (٢)

وأمّ بها ماء الرسيس فصوّبت في الماء الرسيس في الماء المرسيس في وانقض النجومُ العواتِمُ (٣)

فسلسم أر مسوسسوقاً أقسلٌ وتسيسرةً ولا واسِقاً ما له تَخنهُ القَوائِمُ



<sup>(</sup>١) وكان يَسُوق الأَتُن بعصبيَّةِ ظاهرةٍ. .! يُريد أن يُخرجها من ظلمة اللَّيل.

<sup>(</sup>٢) حتى بلغ (قِدْراً) و (ضَلَفعاً) - أسماء أماكن - وقد بدت لَهُ بمعالمها ورسُومها.

<sup>(</sup>٣) فما كان أسرع منه في سيره، ولا من سؤقِهِ لهذا القطيع من الأتُن.

#### وقال أيضاً:

[من الطويل]

تقولُ ابنتي ألهى أبي حُبُّ أَرْضِهِ وأعبجبَهُ إلىفٌ لها ولرومُها

بـلَ ٱلـهـى أبـاهـا أنّـهُ فـي عِـصـابـةٍ برَهْـمـانَ أمسـى لا يُعـاد سَـقـيمُـهـا(١)

تَـــاقَـوا بـماء مـن بــلاد كـانَّـهُ دماء الأفاعي لا يُبِلُ سَليمُها(٢)

مُحِاجِاتِ حَيّاتِ إذا شَرِبوا بِها سما فيهم سُوَارُها وهَميمُها (۳)



 <sup>(</sup>١) في (عصابة) جماعة. بـ (رهمان) واد في ديار "بني غطفان".

<sup>(</sup>٢) شربوا (تساقوا) من ماء كأنَّهُ دماء الأفاعي (سمُّها)، لا يَبْرأ منه ولا تُظنُّ له السلامة.

 <sup>(</sup>٣) (مجاجات) ما تنفئه من السم. في (سوارها) غصبها وحنقها و (هميمها)
 دبيبها.

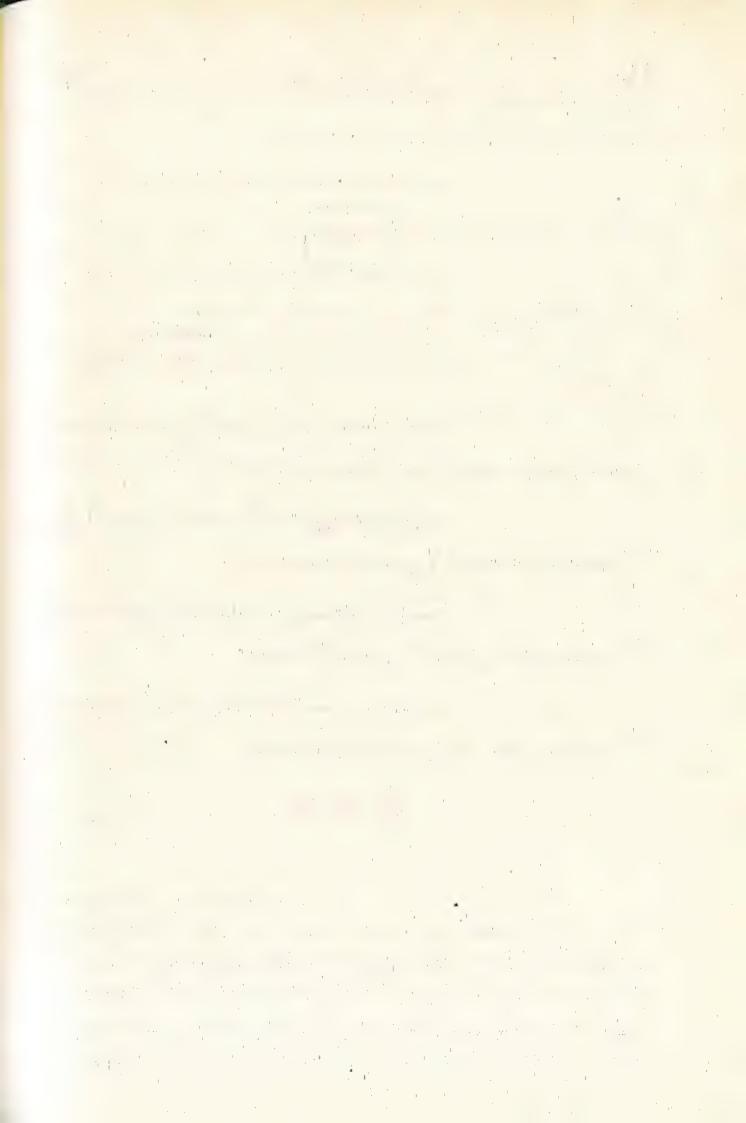

قافية النوق

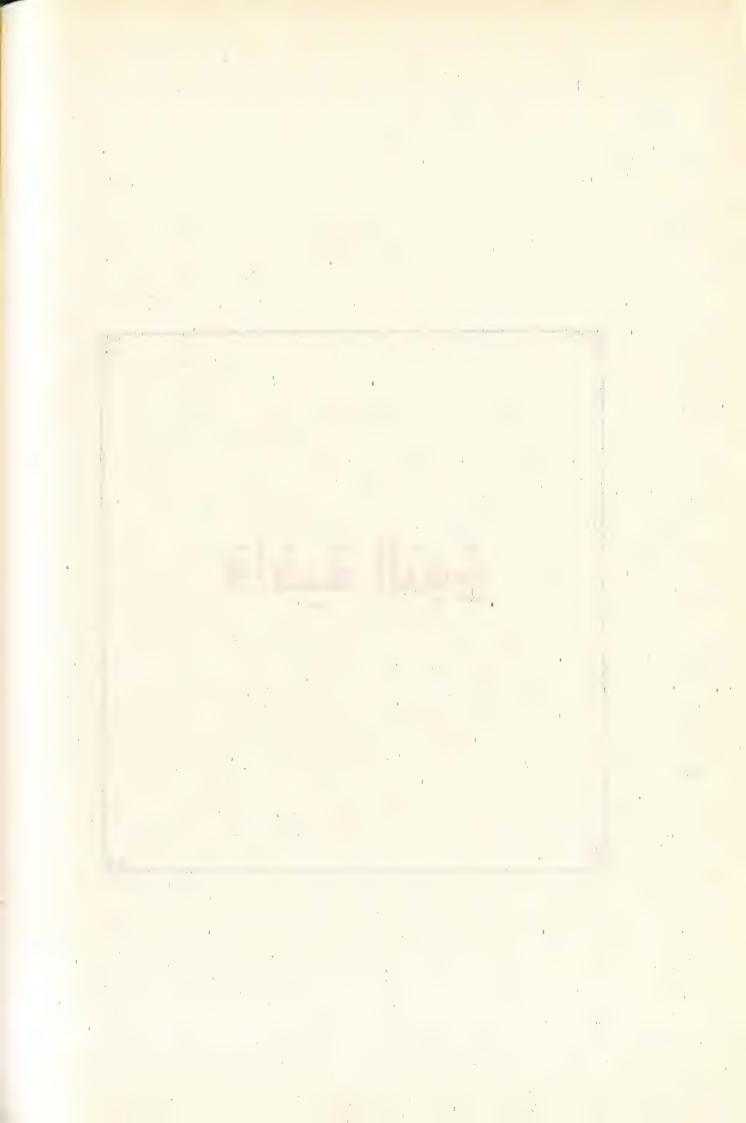

# (74)

وقال أيضاً:

[من المتقارب]

أمِنْ دمنةِ الدارِ أقوتُ سِنينا بكيت فَظَلْتَ كئيباً حَزينا(١)

بها جَرِّتِ الريخُ أذيالَها فلم تُبْقِ من رَسْمِها مُستَبِينَا<sup>(٢)</sup>

وذكَّرنِيها على ناْيها خيال لها طارق يَعترينا

فسلسسا رأیستُ بسأنّ السبسكساءَ سَسفساهٔ لسدی دِمَسن قسد بَسلِسسنسا

زجرتُ عسلسى مسالسديّ السقَسلسو صَ مسن حَسزَنِ وعَسسيْتُ الشُسؤونسا<sup>(٣)</sup>

وكنت إذا ما اعتَرتُني الهمومُ أكلِه في اذاتَ لَوْثِ أَمونِ الْ

<sup>(</sup>١) (دِمْنة الدار) آثار ما بقى منها. (أقْوَت): خَلَتْ من سكانها.

<sup>(</sup>٢) (مُستَبينا): ظاهراً واضحاً.

<sup>(</sup>٣) (عصيتُ الشؤونا): عصيتُ مجاري الدمع من عيني .

<sup>(</sup>٤) يركَبُ من النّياق القويّة الصّلبة.

عُــذافِـرةَ حـرَّةَ الــلِّـيـطِ لا سَـقـوطـاً ولا ذاتَ ضِـغـنِ لَـجـونَـا(۱)

كـــأنـــي شــــددُثُ بـــأنـــســاعــهـــا قُــوَيْـرِحَ عــامَــيـنِ جــأبــاً شَــنـونَــا<sup>(٢)</sup>

يُـقَـلُـبُ حُـقـباً تَـرى كُـلُهُـنَّ قـد حَـمَـلَـت وأسـرِّتْ جَـنـيـنـا(٣)

وخــــلاهـــن وخـــب الـــــــــــفـــا وهـــــّـــــــــــن فـــلــمــا صَـــــــــــــــا<sup>(3)</sup>

وأَخْلَفَهُنَّ ثِهِ مادَ النِهِ ماد وما كُنَ من ثَادِقِ يَحتَ سينا<sup>(ه)</sup>

جَعلنَ القَبنانَ بإبطِ الشَّمالِ وماءَ العُنابِ جَعلنَ اليَمينا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) (عُذافرة): صلبة شديدة، (لا سقوطاً) ليست ضعيفة في سيرها (ليست ذات ضعني) ليس لها هوى سوى الحفاظ على راكبها - صاحبها -. ولا تعرف (اللجون): لا تَحزن.

 <sup>(</sup>۲) يريد أن يقول بأنه طارد حمار وَخش صغير السن (قُوَيْرح) قد شق نابُهُ (أنساعه)
 عن عامين، ويصفه بأنه غليظ مليء (جَأْب)، دُون السمن وفوق الهُزال.

<sup>(</sup>٣) (الحُقْب): مؤخر الرَّخل.

 <sup>(</sup>٤) حلاهُن : منعَهُن عن ورود الماء، مشيهُن فوق الشؤك (خبّ السّفا)؛ وقد
 هَيِّجهُن فأشتد بهن العطش (صدينا).

 <sup>(</sup>٥) (أخلفهن): أخرهن، (ثماد الغمار) ما يتبقّى في بعض الحفر من الماء،
 (من ثادق): في مكان على طريق المدينة.

<sup>(</sup>٦) (القنان): جبال «بني أسد»، و(العُناب) ماء في بلاد يشكر وبني أسد.

وبَـصــبَـطُــنَ بــيــن أدانِــي الــخَــضــا وبــيــن عُــنَــيـزَةَ شــأواَ بَــطــيــنـا<sup>(۱)</sup>

فأبقين منه وأبقى الطّرا دُبَطناً خميصاً وصُلباً سَمينا<sup>(۲)</sup>

وعُـوجـاً خِـفـافـاً سِـلامُ الـشَّـظَـى ومِـيـظـبَ أُكُـم صـلـيـبـاً رَزيـنـا<sup>(٣)</sup>

إذا مسا انستسحساهُ فَ شُسؤُب وبُسهُ رأيستَ لِسجساع رتَسيهِ غُسض ولَسا<sup>(ع)</sup>

يُعضَّ هُنَ عضيضَ الشِّقا فِ بالسَّمه ريةِ حتى تَلينا (٥)

(۱) (بصبصن): حركن أذنابهن وهُن يشربن من (أداني الغضا): واد بنجد بين
 البصرة ومكة، وبين (عُنيزة)، والبُعد ظاهر بينهما.

(٢) (خميصاً): ضامراً، (وصلباً سميناً) ظهراً مليثاً.

(٣) (عوجاً): طوال القوائم - (الشظى): عظم لاصق بعصب الذراع - (مِيظَب) على وزن (مِفْعل) - يعنى: مواظب (أُكُم): يعلو بهنّ المرتفعات من جبال وكثبان.

(٤) (شؤبوبه): شبُوبه واندفاعه. (جاعرتيه): حرفا الوركين المشرفان على الفخذين. (غضونا): تشنّجاً في الجلد.

ورد البيت في لسان العرب ١ : ٤٨ مادة (شأب) وشؤبوب كل شيء : حدّه والجمع الشآبيب؛ قال كعب بن زهير يذكر الحمار والأتن . . . شؤبوبه : دُفعته . يقول : إذا عَدًا واشتد عدوه ، رأيت لجاعرتيه تكسراً".

وورد البيت أيضاً في ٣١٤:١٣ مادة (غضن) "الغضن والغَضَن: الكسر في الجلد والثوب والدرع وغيرها وجمعه غُضُون؛ قال كعب بن زهير:...».

(٥) الثقاف: آلة خشبية تُسوى وتقوم بها الرماح (السمهرية): الصلبة المنسوبة إلى السمهر "زوج اردينة " مثقفة الرماح .

إذا ما انتَحتُ ذاتُ ضِعنِ لَهُ أصرٌ فقد سَل منها ضُغونا(۲)

مكانَ الرقيب من الياسرينا(")

يُحَشْرِجُ منهن قَيْدَ النَّراعِ

ويَضربن خيشومه والجبينا(٤)

ف أَوْرَدَه ا ط ام ياتِ البِ مام وقد كنّ يأجُنّ أو كنّ جُونًا (٥)

يُسشِرنَ السخسسارَ عسلسى وَجُسهِدِ كسلسونِ السدواجِسِ فسوق الأُريسنَسا<sup>(۱)</sup>

(١) (يكدم): يعض (أكفالها): أدبارها (الشذ): العدو السريع.

(٢) (ذات ضغن): حقد، (أصر): بأذنيه، رفعهما ونصبهما، علامة الغضب
 لأنها فارقته إلى مرعى آخر، ثم حال بينها وبين ما تَبْغي.

(٣) (أزمل): الذي يقف خلف ضارب القداح يراقبُهُ لئلا يخون.

ورد البيت في لسان العرب ١: ٤٢٥ مادة (رقب) والرقيب: الموكل بالضريب ورقيب القِداح: الأمين على الضريب؛ وقيل: هو أمين أصحاب الميسر؛ قال كعب بن زهير: لها... أذنابها... ".

- (٤) (يُخَشّرج): يُصوّت في صدره دون فمه، (قيد الذراع): مسافة قريبة.
- (٥) (فأوردها طاميات الجمام): مرتفعات المياه التي قد فسدت (أُسِنَتُ).
  - (٦) هنا يشبه غبار ما تُثيره بحوافرها بالدّخان.

وتَــنــفــي الــضــفــادعَ أنــفــاسُــهــا فــهــنّ فــويــقَ الــرّجــا يَــرتَــقــيــنــا<sup>(٢)</sup>

ف صادَفُ نَ ذا حَ نَ قِ الْمِ قِ الْمُ اللَّهُ الطَّن وَ الْمُ الطَّن وَ الْمُ الطَّن وَ الْمُ الْمُ الطَّن وَ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَصيرَ البنانِ دَقيقَ الشَّوَى يقولُ أياتِينَ أم لا يَجينا<sup>(1)</sup>

ورد البيت في لسان العرب ١٤: ٣٠ مادة (أري) «والإرة: موضع النار، وأصله إري، والهاء عوض من الياء، وإرون مثل عِزُون؛ قال ابن بري: شاهده لكعب: يُثِرُن التراب... الدواجن...».

<sup>(</sup>١) (دخال): امتناع البعير العزيز النفس عن الشرب، حتى يدخل بين بعيرين، فيهتاج للشرب. و(العطون): مبارك الإبل بعد الريّ.

ورد البيت في لسان العرب ٢٤٣:١١ مادة (دخل) «الدِّخال أن تدخل بعيراً قد شرب بين بعيرين لم يشربا. قال كعب بن زهير: . . . ، وقيل: هو أن تحملها على الحوض بمرّة عِرَاكاً».

وورد البيت أيضاً في ١٣: ٢٨٧ مادة (عطن) «والعُطون: أن تُراح الناقة بعد شربها ثم يُعرض عليها الماء ثانية، وقيل: هو إذا رويت ثم بركت؛ قال كعب بن زهير يصف الحُمُر: . . . ».

<sup>(</sup>٢) بعد هذا تأخذ الضفادع حظها (أنفاسها) فيعتلين جوانب البئر.

 <sup>(</sup>٣) في تلك الآونة يكون (ذا حنق): الصائد، متربّصاً متحفّزاً. (البرام): دُويبةً
 تتعلّق بالبعير، كالقُمل وغيره.

<sup>(</sup>٤) دقيق (الشوى): الأطراف.

فى جنائى ف أَوْجَسْنَ من خَسْيَةِ ولم يَعتَرِفُنَ لِنَفر يَقينا<sup>(٢)</sup>

وتُلِقِي الأكارعَ في بَارِدِ شهي الأكارع في بَارِدِ شهي مناقَتُه تَاحِدَ سينا

يُــــِـادرن جَـــرْعــاً يُـــواتِـــرْنَــهُ

كقرع القَليبِ حصّى القاذِفينا (١٦)

فأمسك يَــنـطــرُ حــتـــى إذا ذنـــونَ مـــنَ الـــرِّيِّ أَو قـــد رَوِيـــــَـــا

تنتخبى بعضراء من نَبْعَةِ على الكفّ تَجمع أَرزاً وَلِينا (١)

مُعِدًّا على عَجْسِها مُرْهَا اَ فتيقَ الغِرارَينِ حَشْراً سَنيناً (°)

<sup>(</sup>١) (الغيابة): الشجر. (رصيناً): مُحْكماً؛ صائباً غير مخطئ.

 <sup>(</sup>٢) النَّفر: الذَّعر والخوف. (الأكارع): من الرسغ إلى العرقوب في الأرْجُل.

<sup>(</sup>٣) (يُواتِرْنَ): يَشْرِبن قليلاً قليلاً، فيبدو شربهنَّ كأنه صوت وقع الحصى في البئر.

 <sup>(</sup>٤) (صفراء من نبعة): قوس من شجرٍ معروف تتخذ منه القسي، يشد القوس
 بين الصلابة واللين.

<sup>(</sup>٥) قد هيأ السهم ومَدَّ على المقبض (عَجْسها)، (فتيق الغرارين): سهماً مُسْنون الحدين (حَشْراً سَنينا).

فـــأَرْســل سَـــهُــمــاً عــلــى فُــــــَّــرَةِ وهـــنّ شـــوارعُ مــا يَــــَّــــــة ـــيـــنـــا<sup>(۱)</sup>

فـمـر عـلـي نـحـره والـذراع

ولم يَكُ ذاكَ له الفعلُ دِينا(٢)

فله فسن حَسسرةِ أُمَّهُ وَوَلَّيْنَ من رَهَج يَـكُـتَـسِينا<sup>(۱)</sup>

تَـهادّی حـوافِرهُـنَّ الـحَـصـی وصـمُ الـصُـخـودِ بـها يَـرتَـمـيـنـا<sup>(3)</sup>

فَـقَـلُـقَـلَـهُـنَّ سراةَ الـعِـشـا ع أسـرعَ مـن صَـدَرِ الـمُــصـدِريـنـا<sup>(\*)</sup>

يَـــزُرّ ويـــلـــ فُـــظُ أوبـــارَهـــا ويَــقــرو بِــهِــنّ حُــزونـــاً حُــزونــاً حُــزونــاً

 <sup>(</sup>١) (على فقرة): على الإمكان (وهن شوارع): قد اقتربن من الماء وشَرَعْنَ في الشُّرب (ما يتَّقينا): دون تقيَّة أو حَذَر.

<sup>(</sup>٢) (مَرَّ على نحره والدراع): أخطأ الرمية فلم يُصِبُ هدفه، ولم يك ذاك مِنْ عادتِه (دينا).

<sup>(</sup>٣) (من رهج): من غبار \_ فَرَرْن وقد أَثرنَهُ.

<sup>(</sup>٤) يتهادين فَوْق الحصى والصخور كأنَّهنَّ يَرْتمين، يمنةَ ويسْرةً.

<sup>(</sup>٥) فَقُلْقُلْهُنَّ: اضطربن.

<sup>(</sup>٦) يَزُر: يعض، و(يقرو): يتبع. (حزوناً حزوناً): غليظاً من الأرض \_ يُلاحقهُنَّ.

وتَحسَبُ في البَحْرِ تَعْشِيرَهُ تَعَرُّدَ أَهُوجَ في مُنْتَشِينا<sup>(۱)</sup> فأصبحَ بالحِزعِ مُسْتَجْذِلاً وأصبحُنَ مجتمعاتِ سُكونًا



<sup>(</sup>۱) تعشيره: نهيقه (أي حمار الوحش) كأنّه (التغريد): التصويت. أهوج: أحمق (في منتشينا): سكارى وشبّه الصّحراء برمالها الممتدّة كأنها البحر: (۲) (الجزع): منعطف الوادي، (مُسْتَجذِلاً): جَذِلاً فَرِحاً، لأنّه أَفْلَتَ ونجا من القَنْص والصّيد.

4.

وقال أيضاً:

[من الطويل]

هـــلـــم إلـــى ذبـــيـــانَ إن بِـــلادَهَــا حـصـونٌ وإن الــــمــهــريَّ قُـرونُـهـا (٢)

ولا أُلْفِيَنْكُمْ تَعِكِفُون بِقُنَّةِ بتثليثَ أنتم جندُها وقَطينُها (٣)



<sup>(</sup>١) (آل بهثة): بنو عبد الله بن غطفان. (نعتافها ونهينها): نعافها ونكرهها.

<sup>(</sup>٢) (السَّمهري قرونها): كأنَّ الرماح السمهريَّة بارتفاعها قرونها.

 <sup>(</sup>٣) (تعكفون بقنة): تلجأون إلى قِمة تحتمون بها في (تثليث) اسم موضع.
 (أنتم جندها وقطينها): حُماتها وسُكانها.

### ( 41)

قالها يحرض بني كنانة على أن يثأروا لربيعة بن المكدّم الذي قتلته بنو سليم:

[من الكامل]

بانَ السبابُ وكلُّ إلىفِ بائدن طَعن الشبابُ مع الخَليطِ الطاعِن(١)

طَلِبوا فأدرَكَ وترمّم مولاهمه وأبَـتُ سُـعـاتُـكـم إباءَ الـحـارنِ (٢)

شُدُوا المازرَ فانعَشُوا أموالَكم إِنَّ السكارم نعم ربحُ الشامن (٣)

كيف الأسبى وربيعة بن مُكَدّم يُـودى عـلـيـك بُـفـتـيـةِ وأقـاتِـن (4)

وهو التريكة بالمكر وحارث

فِيقُعُ القَراقِر بالمكانِ الواتِن (٥)

(١) بان الشباب: افترق. (٢) الحارن: الممتنع

(٥) إنّه \_ أي «ربيعة» في مثواه كأنه (التريكة) بيضة الذمام المدفونة في الرمال، = "

<sup>(</sup>٣) شدُّوا المآزر: استعدُّوا. (فأنعشوا أموالكم): حافظوا عليها، فهي وسيلة مكارم، ونِعم ما يأخذُه (الثامن) الذي يثمن الأموال ويأخذ التُّمن.

<sup>(</sup>٤) (كيف الأسي): لا صَبْر و «ربيعة بن مكدّم» تُذفع ديته \_ وقد قتلته «بنو سليم"، دِيتُهُ: فِتْية وَرِماح \_ يحرّضهم على طلب الثأر.

جِـنعٌ تُـهـمْـمُـه رَذاتِـنُ هـاتِـنِ (١)

كهم غهادروا مهن ذي أرامه ل عهائه ل جزر السباع ومن ضريك حاجي (۲)



ولا أمل في أخيه "حارث" لأنه (فقع قرقر): ذليل، كأنه نوع من الكمأة الرديء؛ لا ينهض من مكمنه وهو فيه (واتن): ثابت.
 ورد البيت في لسان العرب ٤٤٢:١٣ مادة (وتن) "الليث: الواتن...وهو

ورد البيت في لسان العرب ٤٤٢: ١٣ مادة (وتن) «الليث: الواتن... وهو الشيء المقيم الدائم الراكد في مكانه... وأنشد لكعب بن زهير:...، يقال: وتن وأتن إذا ثبت في المكان».

<sup>(</sup>١) (تُهمّمه): الهميم: المطر الضعيف الهيّن. (رذائذ هاتن): كثافة مطرٍ مُنهمر.

 <sup>(</sup>۲) أرامل عائل: أرامل الفقراء، كم خلفوا منها وراءهم، كأنها لحومٌ لمأكل السباع. (الضريك): الفقير السيّئ الحال و(حاجن): قد لازمه المرض والدّاء.

وقال كعب أيضاً وكان لا يزال يكون بينه وبين امرأته شرّ لفقره وسوء خلقه، وكان محارِفاً بعد موت أبيه؛ وكان أبوه موسعاً عليه في بره. وربما حمل بعض الرواة هذه القصيدة لزهير. والصحيح عند أكثرهم أنها لكعب، وهي بنحت كعب أشبه منها بنحت زهير:

#### [من الكامل]

بَكَرَتْ على بِسُخْرَةِ تَلْحانِي تَنْ اللهِ الل

وكَفَى بِهَا جُهُلاً وطَيْشِ لِسَانِ (١)

ولقد حفظت وصاة من هو ناصخ

لي عالم بمآقط الخُلّانِ (٢)

حتى إذا بَرَتِ العظامَ زَجرتُها

زجرَ الضّنينِ بِعرضِهِ الغّضبانِ (٣)

فرأيتُها طَلَحَتْ مَحَافَة نَهْكَةِ

م\_\_\_\_نوان (١) مادرة وأيُّ أوان (١)

 <sup>(</sup>١) (سحرة): وقت السُّحر، قبيل الفحر، يشكو "كعب من زوجته التي قامت تلومه في ذلك الوقت".

<sup>(</sup>٢) (المآقط): المكان الضيق والمأزق.

<sup>(</sup>٣) (بَرَّت العظام): وصل لوَّمُها إلى العظم دُون اللحم، فاختَرَقَت؛ عندئذِ زَّجَرْتُها.

<sup>(</sup>٤) (طلحت): أغيَّتُ مخافة غضبة (نهكة) (بادرة).

ولقد علمتِ وأنت غيرُ حليمةِ ألا يقررُبُني هوي لِهوانِ

هَبِلَتْكِ أُمُّكِ هِل لديكِ فَتُرشِدي في آخر الأيام من تبسيانِ<sup>(۱)</sup>

أرعيى الأمانة لا أخونُ ولا أُرَى

أبداً أدّمّن عَرْضة السخَوان (٢)

وَتَسنحَسرَت لي بعد وُدِّ ثبابِتِ أنّه تسجهامه وطهلُ ذي الألهوانِ<sup>(٣)</sup>

يــومــاً طِــواعُــكَ فــي الـقِــيـادِ وتــادةً تــلـقــاكَ تُــنــكِــرُهــا مــن الــشَــنـآنِ (1)

طــوراً تُــ المقــيــه أخـاكَ وتـارةً تــلـقـاهُ تَـحــشـبُـهُ مــنَ الــشـودانِ (٥)

<sup>(</sup>١) ثم يخاطبها: (هبلتك أُمُك): فقدتك وثكلتك ـ يدعو عليها بالموت،

<sup>(</sup>٢) (أدَمِّن): أسكن وأقيم - (عَرْصة الخوّان): فَجُوة بين البيوت.
ورد البيت في لسان العرب ١٥٩:١٣ مادة (دمن) (ويقال: دَمَّن فلان
فناء فلان تدميناً إذا غشيه ولزمه؛ قال كعب بن زهير:...، قوله:
اعرصة الأخوان كذا بالأصل والتهذيب، والذي في التكملة اعرصة
الخوّان ".

<sup>(</sup>٣) كُنّا في ود: ثم تعادينا ف أنّى كيف تواصل المتقلّب ذي الألوان، تارة محب، وتارة معاد.

<sup>(</sup>٤) الشنآن: البغض والكراهية.

<sup>(</sup>٥) هنا يعني بـ السودان ": الحيّات.

ومَـرِيـضـةِ قَـفُـرِ يُـحـاذَرُ شَـرُهـا مـن هَـولـها قَـمِـنِ مـن الـحَـدَثـانِ<sup>(۱)</sup>

غبراءً خاصعة الصُوى جاوَزْتُها ليلاً بكاتِسة السُرى مِذْعَانِ<sup>(٢)</sup>

حرف تَـمُـدَ ذِمـامَـهـا بِـعُـذافِـرِ كالـجِـذع شُـذَب لـيـفُـه الـرَّيَّـانِ<sup>(٣)</sup>

غَضبى لِمَنْسِمِها صياحٌ بالحَصى وقْعَ الـقَـدوم بِـغَـضْرةِ الأفـنـانِ(٤)

تَسْتَشْرِفُ الأشباحَ وهْي مُشيَحِةٌ ببصيرة وَحشيَّةِ الإنسان (٥)

خَـوْصـاءَ صـافـيـةِ تَـجـودُ بـمـائِـهـا وشـطَ الـنـهـارِ كـئـطـفـةِ الـحـرّانِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) يصف بعض الديار كأنها (مريضة) ضعيفة الريح، لا نسيم فيها ولا هواء، فيحاذر شرها من هولها (اتساعها) لأنها مرهونة (بالحدثان)، المفاجآت المخيفة المؤذية.

 <sup>(</sup>۲) (غبراء خاضعة الصوى): أرض فيحاء متسعة ، كأن جبالها لبُعدها قد خَضَعَتْ.
 كاتِمة السُّرى: (الإبل) لا تَرْغو في سيرها فيها ليُلاً ، بطيئة سهلة .

 <sup>(</sup>٣) (حَرْف): الضامرة القويَّة، (العذافر): الأعناق، (شَذْب ليفه الريّان) كأنَّه الخصن اللَّذَن الرَّخص.

<sup>(</sup>٤) (غَضْبي): هكذا تبدو بسبب نشاطها. (المنسم): طرف الخُف. (القدوم): الفأس ذات الرأسين (المِعُول) إذا وقع على الغُصْن صَدر عنه صوتٌ كأنه ارتطام الحصى.

<sup>(</sup>٥) (تستشرف) تتأمل، ثم تشيح ببصرها، (إنسان العين): بُوْبُوُها.

<sup>(</sup>٦) بـ (خُوصاء): غائرة العين (تجود بمائها): بدَمْعها، القليل كأنه الذي يَصُبُه العطشان عند الحاجة دُون إسراف.

تَـنْـفـي الـظـهـيـرة والـغُـبـارَ بـحـاجـبِ كـالـكـهـفِ صِـيـنَـتُ دونَـهُ بِـصِــيـانِ<sup>(١)</sup>

زهراءُ مُسقلتُ ها تَسردَدَ فوقَسها عند الـمُعَرَّس مُسذلِجُ السقِرْدانِ<sup>(۲)</sup>

أغيت مَـذارعُـها عـلـيـهِ كـأنـمـا تـنـمـي أكـارعُـه عـلـي صَـفـوانِ<sup>(٣)</sup>

فَتَعجرفَتْ وتعرّضَتْ لقلائيص خوصِ العيونِّ خواضع الأذقانِ<sup>(١)</sup>

شَبه تُها لَهَ قَ السراةِ ملمَّ ماً منه القوائمُ طاويَ المصرانِ<sup>(٥)</sup>

فَعَدا بِمُعْتَدِلَيْنِ لَم يُسْلَبُهُ ما لافيهما عِوجٌ ولا نَقِدانِ<sup>(١)</sup>

(١) (بحاجب كالكهف): حاجب غليظ عريض يصونها من الغبار.

(٢) (زهراء مُقلتها): صافيتها. (المعرّس): البعير إذا شُدَّ عُنُقهُ إلى ذراعه عندما يُبْرك. (المُدَلج): السَّيْر أوّل الليل.

(٣) (المذراع): من رسع البعير إلى مرفقه. فمذراع هذه الناقة أعيا القردان (١٠٠٠) فكأنه لا يلامس جلداً إنما يدب فوق (صَفُوان): صَخْرة مَلْساء.

 (٤) (فتعجرفت): اشتدت على صاحبها قلائص: الفتي من الإبل - (خوص العيون): غائرتها؛ (خواضع الأذقان): قد مدّت أعناقها.

(٥) شَبِّهتها بِثُور الوحش، أبيض الظهر (لهق السراة)، أَلُوان قوائمه المختلفة تلمع، (طاوي المصران): خميص البطن \_ جائع \_.

(٦) المعتدلين: القرنين، نقدان: سليمان غير متآكلين،

<sup>(</sup>١) القِرْدان: كالقُمَّل.

وكلاهُ ما تحت الضبابِ كِأنَّ ما دَهَ نَ المُ شَقِّفُ لِيطَ هِ بِدهانِ (۱) وغدا بسامعتي وَأَى أعطاهُ ما حَذَراً وسمعاً خالقُ الآذانِ (۲)



[الطويل]

ثَنَتُ أربعاً منها على ثِنْي أربع فهنَّ بِمثْنِيّاتِهنَّ سُمانِ "

<sup>(</sup>١) يظهران في الليل كأنهما رأسا رمحين قد لاطهما (دهنهما)، المثقف بدهان.

<sup>(</sup>٢) (وَأَى) أغلظ حماري الوحش، قد سَمِعا خَذَراً وتحذيراً .

\* أورد لسان العرب ٩: ١٨١ مادة (شغف) بيتاً لا يوجد في الديوان على نفس الروي والقافية والوزن. «ويقال للبعير إذا كان عظيم الجفرة: إن جَوْزه ليشتفُ حِزامه أي يستغرقه كله حتى لا يفضل منه شيء، وقال كعب بن زهير:

له عُنُقُ تلوي بما وُصِلَتُ به وَدَفّانِ يَشْتَفّانِ كُلُّ ظِعانِ » أورد لسان العرب بيتاً لا يوجد في الديوان ٨: ٥٠ مادة (جعع) «أربعاً: يعني الأوظفة، بأربع: يعني الذراعين والساقين؛ ومثله قول كعب بن زهير:



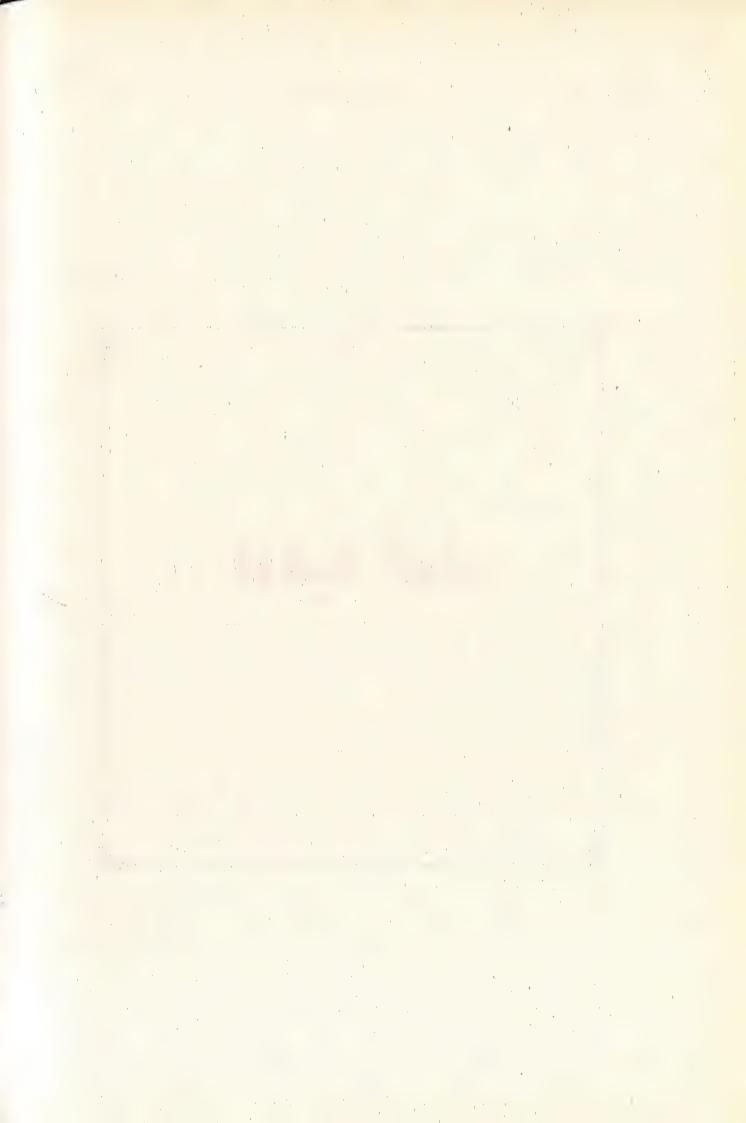

# 44

كانت الأوس من الأنصارِ حُلَفاءَ مُزَيْنَةً؛ فمرّ رجلٌ من مُزَينةً يقال له جُوَّيٌ على الأوس والخَزْرَجِ وهم يَقْتَتِلُون، فلاخل في حُلَفائه فأصيب، فمرّ به ثابتُ بن المُنْذِر بن حَرّام أبو حَسَّانَ بن ثابتِ الشاعر، فقال: يا أخا مُزينة، ما طَرِحك هذا المَطْرَح؟ فوالله إنك لمن قوم ما يَحْمُونَك. فقال له جُوِيٌّ وهو يجود بنفسِه: أُعْطِي الله عهدا لَيُقْتَلَنَّ بي منكم خمسون ليس فيهم أعوَرُ ولا أغرجُ.

قال: فسارتْ كلمتُه حتى أتتْ عَمْقَ، وهي بلاد مُزَينة، فثاروا يُريدون الخَزْرَجَ طالبين بدم جُوَّيّ، فبلغ مَسِيرُهم ثابتاً فأنشأ يقول: جاءت مُزينة من عَمْقِ لتُفْرِعنا

قِرِّي مُرزَيْنُ وفي أَستاهِكِ الفُتُلُ

قال: فلقيتهم مُزِينةُ ببُعَاثَ وهي بِيَثْرِب، ورئيسهم مُقَرِّن بن عائذ ابن حُدَيْج بن عبد اللَّه بن قُور بن هَدَمة بن لَاطِم بن عثمانَ بن مُزينة أبو النُّعْمان بن مُقرِّن، فاقتتلوا فقُتِل من الخَزْرج عدّة وأُسِر ثابتُ بن المُنْذِر، وأقسم مُقَرِّن بن عائذ لا يأخذُ فِداءَه إلا تَيْساً أَجَمَّ أسود. فغضب الأنصارُ لذلك وقالوا: لا نفعل أبداً، وغالَوا بالفِداء، فلم يقبّل مقرِّن فِداء، وقال: لا آخذ مكانه إلا تيساً. فلما رأوا أنه لا بد من ذلك جاءوا بتيس أسود أجمَّ، وأخذه منهم مقرَّن بسُوقِ عُكاظَ، فذبحه مقرَّن بسُوقِ عُكاظَ وأطعم الناسَ لحمه. وقال ابن الكلبي: فذبحه مقرَّن بسُوقِ عُكاظَ وأطعم الناسَ لحمه. وقال ابن الكلبي:

بسُوقِ عُكَاظَ باطلٌ، وإنما كان ذلك ببُعاث وهي بالمدينة.

وقال ابن الكلبي: لم أسمع لثابت في هذا بذكر، ولكن المأسور حسّان. قال ابن الكلبي: ولمّا حَلَف مقرّن أنه لا يقبّل الفِداء إلّا تيساً أسود أجمّ أتوا حسّان فقالوا: ما ترى؟ وغَضِبوا. فقال: ما لكم تَغْضَبون! ادفعوا إلى القوم أخاهم وخُذوا منهم أخاكم. فخلوا سبيله. فأنشأ كعبٌ عند ذلك يقول:

[من الوافر]

فإن تَـهـلِـكُ جـؤيُّ فـكـلُ نـفـس سـيَـجـلِبُـهـا كَـذلـك جـالِـبـوهَـا

وإن تَـهــلِــكُ جــؤيُّ فــإنَّ حــربــاً كَــظــنِّـك كــان بــعــدَك مُــوقِــدُوهَــا

وما ساءت ظُـنـونُـك يـومَ تـولِـي بـأرمـاح وَفَـى لـكَ مُـشـرِعُـوهـا<sup>(۲)</sup>

كَأَنَّكَ كَنْتَ تَعِلْمُ يَومَ بُزَّتُ ثِيابُكُ ما سيَّلْقَى سالِبوها<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) لقد حمّل «جُؤي» قومه قسّمه (أليّته)، أن يتأروا لأخيهم، فلا تذهب دماؤه هذراً.

 <sup>(</sup>٢) يوم (تولي): تُقسم، فقد وفي لك أصحاب القسم فصدقوا برماحهم
 المشرعة.

<sup>(</sup>٣) (بزَّت ثيابُه): نُزِعَتْ عنه وسُكِبتْ، فكانت عاراً.

صبَحن الخزرجية مرهفات أباد ذوي أرومَت ها ذووها(٢)

ف ما عُيِّرَ الظِّباءُ بحيٍّ كَعْبٍ ولا الخمسونَ قصر طالِبوها<sup>(٣)</sup>

ولا قُــلـنــالـهــم نــفـس بِـنَـفْـسِ أقــيـدونــا بِـهــا إن لــم تَــدُوهــا(٤)

ول كنَّا دَف عُناها ظِماء فروّاها يذكركَ مُنْهِ لُوها<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) (الخزاية): العار.

<sup>(</sup>٢) (مرهفات): سيوف ورماح وسهام، أرومتها: أصولها وجذورها.
ورد البيت في: شرح المفصل، لابن يعيش الحلبي ٢:٥٥، ٥٦:٣/٥، المقرب لابن عصفور: ٤٥، همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، للسيوطي ٢:٥٠، الدرر اللوامع ٢:١٦، شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي: ٩٧٩، لسان العرب ٤٥٨:٥٥ مادة (ذو وذوات) وذو .... كذلك دخلت على المضمر أيضاً؛ قال كعب بن زهير:...».

<sup>(</sup>٣) (عُتِرَ) ظلم، لم نظلم منكم أحداً ولا نثأر إلا مِمَن أقسم "جُوَيَ" أن ننتقم منه لصاحبنا (الخمسون): السالمون من العيوب، لا أغور فيها ولا أُعْرِج (يعنى الفِدْية من الماشية).

<sup>(</sup>٤) (أقيدونا) نُقاصِصكُم. (تَدُوها): تَدُفعون دِيَتها.

<sup>(</sup>٥) ولقد دفعنا برماحنا وسيوفنا ظمآي، حتى رويناها من دمائهم لذكراك.

ولوبَسلغَ السقستيلَ فَسعالُ حَيِّ لَسَرَّكَ من شيوفِكَ مُشْقَضوها<sup>(۱)</sup>



<sup>(</sup>١) وَلَوْ أَنْكَ تُدرِكُ مَا فَعَلْنَا مِنَ أَجِلُكُ (أَنْتَ الميت وَنَحَنَ الأَحِيَاء) لَقَرَّت عَيْنُكُ وَسَرِتُكُ الأَيْدِي التِي انتضت الشَّيُوف.

### متفرقات في المصادر أخلت بها رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري

(1)

[من الطويل]

وأشعت رخو المَنْكِبَيْنِ بعثتُهُ وأشعت رخو المَنْكِبَيْنِ بعثتُهُ والمنوم منه في العظام دَبيبُ

~

[من الكامل]

أرعى الأمانية لا أخون أمانيي إن الخؤون على الطريق الأنكب (١)

~

[من الطويل]

لأي زمان يسخسسا السمرء نَفعَهُ غدا فغداً والسدهرُ غادٍ ورائِسحُ

<sup>(</sup>١) الأنكب: المُعْوَج.

إذا المرء لم ينفغكَ حيّاً فنفعُهُ قالم والمنطقة المنطقة المنطق

( )

[من الطويل]

تَعَلَّمْ رَسولَ اللَّه أَنَّكُ مُدْرِكِي وأن وعيداً منك كالأخذِ باليدِ

0

[من مجزوء الكامل]

مَـسَحَ الـنـبِيُّ جَـبِيـنَـهُ فـلـه بـيـاضٌ بـالـخـدودِ وبـوجـهِه دِيباجَة كَـرَمُ الـنـبوةِ والـجُـدودِ

7

[من البسيط]

لا تُفْسُ سِرَّك إلا عند ذي شقة أو لا، فأفضل ما استودعْت أسرادا صدراً رحيباً وقلباً واسعاً صَمِتاً لم تخش منه لما استودعْت إظهادا

<sup>(</sup>١) رُصَّتْ عليه الصَّفائح: مات ودُفِن ووضعَتْ فوقه اللُّحود.

( V

[من الطويل]

تـمـارَى بـهـا رأدَ الـضـحـى ثـم رَدَّهـا الـى حُـرَّتَيْهِ حافظُ السَّمْع مُـقْفِرُ(۱)

**^** 

وقال يمدح أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وكانت بنو أمية تنهى عن روايتها وإضافتها إلى شعره:

[من البسيط]

هل حبلُ رملَةً قبلُ البينِ مَبتورُ أم أنت بالجِلم بعد الجهلِ معذورُ (٢)

ما يَجمَعُ السُوقُ إن دارٌ بنا شَحَطَتْ ومشلُها في تَداني الدارِ مهجورُ<sup>(٣)</sup>

نَـشـفَـى بـهـا وهْـي داءُ لـو تُـصـاقِـبُـنـا كما اشتَفى بعيادِ الخمرِ مخمورُ (أ)

ما روضة من رياض الحزّنِ باكرَها بالنبتِ مختلفُ الألوانِ مصطورُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) رأد الضحي: وقت ارتفاع الشمس وانتشار الضوء.

<sup>(</sup>٢) مبتور: مقطوع.

<sup>(</sup>٣) شحطت: بعدت ونأت.

<sup>(</sup>٤) تصاقبنا: تُناسِبنا. عياد الخمر: الشُّربُ ثانية.

<sup>(</sup>٥) الحزن: الأرض الغليظة الصّغبة.

يوماً بأطيب منها نشر دائِ حَةِ

بعد المنام إذا حُبّ المعاطيرُ(١)

ما أنس لا أنسها والدمغ منسرب

كأنه لولو في الخد مَحدور

لـمَّا دأيتُهُم زُمّت جِـمالُـهُمُ

صدِّقتُ ما زَعموا والبينُ مَحدورُ (٢)

يَحدو بهن أخو قاذورة حذر

كأنَّهُ بحميع الناسِ مَوتورُ (٣)

كأنَّ أظعانَهم تُحدّى مقفية

نخلٌ بعينينِ ملتفٌ مَواقيرُ (١)

غُـلْبُ الرِّقاب سَـقاها جـدولٌ سَـربٌ

أو مُشْعَبٌ من أتي البُحرِ مَفجورُ (٥)

هل تُبلِغَنِّي عليَّ الخيرَ ذِعْلِبَةٌ

حَرَفٌ تَرَلُّ لَ عن أصلابها الكورُ (١)

<sup>(</sup>١) المعاطير: مفردها معطار للذكر والأنثى الذي يأخُذُ من العِطْر الطّيب.

<sup>(</sup>٢) زُمَّت: شُدُّتْ عليها الرّحال.

<sup>(</sup>٣) القاذورة: الناقة التي تُفْردُ بعيداً عن الإبل.

<sup>(</sup>٤) عينين قرية في البحرين كثيرة النخل. مواقير: كثرت حمولته من التمر.

 <sup>(</sup>٥) غُلْبُ الرقاب: غليظة الرقاب. المشعب: ما ينشعب أو ينشق. أَتِيِّ: ما يأتي من البحر من ماء. والأتيُّ السيل والنهر.

<sup>(</sup>٦) الذُّعْلِبَة: الناقة السريعة. حرف: ضامرة قوية. والكور: الرحل بأداته.

من خَلْفِها قُلُصٌ تَجري أَزمَتها قدمَسَهُنَّ مع الإدلاج تَهجيرُ<sup>(۱)</sup>

يَخبِطنَ بالقومِ أنضاءَ السَّريحِ وقدُ لاذَتْ من الشَّمسِ بالظلِّ اليَعافيرُ<sup>(٢)</sup>

حتًى إذا انتصب الحرباء وانتقلت وحان إذ هَـجَـرُوا بالـدَوَّ تـغـويـرُ")

قالوا تَنحُوا فَمسّوا الأرضَ فاحتوَلوا ظِلّا بِمُنْخَرقِ تَهفو بِه الـمُورُ<sup>(١)</sup>

ظلّوا كأنَّ عليهم طائراً عَلِقاً يَه ف و إذا انسفرتْ عنهُ الأعاصيرُ (°)

- (١) قلص: جمع قلوص: الفتية من الإبل. الإدلاج: السير أول الليل. التهجير: السير وقت الهاجرة، أي منتصف النهار.
- (٢) السريح: السير الذي تُشَدُّ به الخدمة فوق رسغ البعير. يريد أن إدلاجها وتهجيرها قد أنضى هذا السير وأخلقه. اليعافير: جمع يعفور وهو الظبي الذي لونه بلون التراب.
- (٣) الحرباء: دويبة كالعظاءة أو أكبر تستقبل الشمس برأسها ويكون معها كيف دارت وتتلون بلون ما هي عَلَيْه. وانتصابها دليل شدة الحر. الدو والدوي والدوية: المفازة. التغوير: النزول للقائلة؛ للرَّاحة بُعيْد الظهر.
- (٤) احتولوا: تجمعوا. منخرق: مهب الرياح. المورُ: التراب أي انتحوا مكاناً بارداً فيه رياح تثير التراب.
- (٥) العلق من الطير: الذي يقع في الحبال والشباك. يهفو: يطير. انسفرت: انكشفت. الأعاصير: الزوابع الرملية أو الترابية. الرياح الشديدة ترتفع بالتراب بين السماء والأرض على شكل لولبي، مفردها: إعصار.

لوجهةِ الريح مِنْهُ جانبٌ سَلِبٌ وجانبٌ بأكُفٌ القَومِ مَضْبورُ<sup>(۱)</sup>

عــواسِــلٌ كَـرعــيــلِ الـرُبــدِ أَفــزَعــهــا بِـالـسّــيّ مـن قــانــصِ شــلٌ وتَـنـفـــرُ (٣)

حتَّى سَقى الليلَ سقيُ الجِنَّ فانغمَسَتْ في الليلَ سقيُ الجِنَّ فانغمَسَتْ في جَوزِهِ، إذ دجا، الآكامُ والتُّورُ (١٤)

غَطّى النَّسَازَ مع الآكامِ فاشتَبها كلاهُما في سوادِ الليلِ مَغْمورُ (٥)

إِنَّ عليًا لَمَيْمُونَ نَقيبَتُهُ الأَفعالِ مشهورُ (٢)

صِهْرُ النبيِّ وخيرُ الناسِ مُفْتَخَراً فكلُ مَنْ رامَهُ بالفخرِ مَفْحورُ

<sup>(</sup>١) مضبور: مجموع.

 <sup>(</sup>٢) أبردوا: دخلوا في العشي، وقد انكسر الحرّ. الشوحط: ضرب من الشجر تصنع من أغصانه القسيّ. الزور: جمع زوراء وهي القوس المنعطفة.

 <sup>(</sup>٣) كَرَعيل الرَّبد: كقطيع النَّعام. عواسل: مهتزة في مشيتها. السيّ: الأرض المنسطة. شلِّ: مطاردة.

 <sup>(</sup>٤) جوزه: معظمه. القور: جمع قارة وهي جبيل مستدق لعله يعني حين أتى
 الليل وغمرت الآكام والقور الظلمة.

<sup>(</sup>٥) النشاز: ما ارتفع من الأرض وعلا.

<sup>(</sup>٦) يقال: ميمون النقيبة: مبارك النفس مظفر.

صلى الطهورُ مع الأمّي أوّلهم قبل المعادِ وربُّ الناسِ مَكُفورُ (۱)

مُقاوِمٌ لطغاةِ الشَّركِ يَضرِبُهُم حتى استقاموا ودينُ اللَّهِ مَنْصورُ

بالعدلِ قُدْتَ أميناً حين خالَفَهُ المعدلِ قُدْتَ أميناً حين خالَفَهُ أهدلُ السهواءِ والسزُّودِ

يا خيرَ مَنْ حَمَلَتْ نَعْلاً لِهُ قَدَمٌ بعدَ النبيّ لديهِ البَعْيُ مَهْجورُ

أعطاك ربُّك فضللاً لا زوالَ له مطاك ربُّك فصللاً لا زوالَ له معلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الم

## 4

[من الطويل]

وليلةِ مشتاقِ كأنَّ نُجومَها تفرَّقْنَ عنها في طَيالِسَةِ خُضْرِ<sup>(٢)</sup>

## 1.

أمن الطويل!

كَأَنَّ ٱمراً لَم يَـلَقَ عَيْشاً بِنِعْمَةِ إذا نَـزَلَـتُ بِـالَـمـرءِ قـاصِـمَـةُ الـظَّـهُـرِ

<sup>(</sup>١) الطهور: يعني علياً. والأمي: الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) طيالسة: أزدية فوق الثياب.

(11)

[من الطويل]

وبيض مِنَ النسج القديم كأنّها يسهاء بقاع ماؤها مُتَرايعُ<sup>(1)</sup> تُحَفَّهُا هوجُ الرياحِ إذا صَفَّتُ وتَعقَّبُها الأمطارُ فالماء راجعُ

(14

[من الطويل]

صَـمـوتٌ وقـوّالٌ فَـلِـلْـحِـلـمِ صَــمْـتُـهُ وبالعِـلْم يَجلو الشكَّ منطقُهُ الفَصْلُ

فستَّى لسم يَسدع رُشسداً ولسم يساُّتِ مُسنِّكَ را ولسم يَسدد من فيضلِ السَّسماحَةِ ما البُخلُ

به أنْ جَبَتْ للبدرِ شمسٌ مُنيرةً مُبارَكةٌ يَنمي بها الفَرعُ والأَصلُ

إذا كان نبجلُ الفَحلِ بينَ نَجيبَةٍ وبينَ هِجانِ مُسْجِبٍ كَرُمَ السَّجُلُ

14

[من الطويل]

وليس لـمن لايركبُ الهَؤلَ بُغَيَةٌ وليس لرحيل حطّهُ السَّهُ حيامِلُ

<sup>(</sup>١) مُترايع: مُتزايد.

إذا أنت لم تُقْصِرْ عنِ الجَهْلِ والخَنا أُصَبْتَ حَلِيماً أو أصابَكَ جاهِلُ ('')

11

[من الطويل]

أترجو أغيداري يا أبن أزوى ورَجْعَتي عنول عنول عنول المحق قدماً غال جلمك غول

وإنّ دُعسائسي كسلٌ يسوم ولَسيْسلَسةِ عسلينك بِسمّا أَسْسدَيْستَه لَسطويسلُ

وإنّ أَغْتِرابي في البيلادِ وجَفْوَتي وشتُوسي في ذاتِ الإلْدِ قسليلُ

10

[من البسيط]

طافَ الرماةُ بصيدِ رَاعَهُم فإذا بعضُ الرُّماةِ بنَبلِ الصيدِ مَقتولُ

17

[من الطويل]

لَـهُ عُـئُـقٌ تُـلُـوِي بـمـا وُصِـلَـتْ بـهِ ودفّـانِ يـشــتَـفَـانِ كــلٌ ظِـعـانِ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) الخنا: الفُخشُ. (٢) دفّان: جانبان.

(11)

[من الوافر]

لَعهرُكَ ما خشيتُ عملى أُبُئِّ مصارعَ بين قو فالسُّلَيُّ<sup>(۱)</sup>

ولكنّبي خَشِيتُ على أُبَيّ

جــريــرةَ رمــجــهِ فــي كُــلِّ حَــيٌ

مِنَ الفِتْ بِن مُحَلَوْلِ مُحِرَّ وأمَّازُ بِإِرشَادِ وغَسَيُ (٢)

ألا لَهه فَ الأرامِ لِ والسيستَ امّى والسيستَ الله والسيسة الأرامِ والسيسة ولَه في السياكياتِ عسلى أُبعيّ

<sup>(</sup>١) قوِّ ـ السُّلِّيِّ: اسما موضعين.

<sup>(</sup>٢) محلَّوْل: مُنتَهك.

#### فهرس المحتويات

| 0 .       | قدمة                       |
|-----------|----------------------------|
| ٧.        | رجمة الشاعر                |
| ۹ .       | ئقدّمة                     |
|           | إسلام كعب                  |
| 17        | شؤونه الشخصة               |
| 10        | قافية الألف المقصورة       |
| ۲۳        | قافية الباء                |
| 79        | قافية الحاء                |
| <b>70</b> | قافية الدال                |
| 49        | قافية الراء                |
|           | قافية الراء<br>قافية العين |
| ٧١        | قافية الغين<br>قافية الفاء |
|           |                            |
|           | قافية القاف                |
| 1 * 1     | قافية الكاف                |
| ١٠٧       | قافية اللام                |
|           | إسلامُ كَعْب               |
| 177       | بانَتْ شعادُ               |

| 120 | ة الميم                                                          | قافية     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 178 | ة النون                                                          | قافية     |
| 181 | ة الواق                                                          | قافية     |
| ۱۸۷ | قات في المصادر أخلت بها رواية<br>أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري | متفر<br>أ |



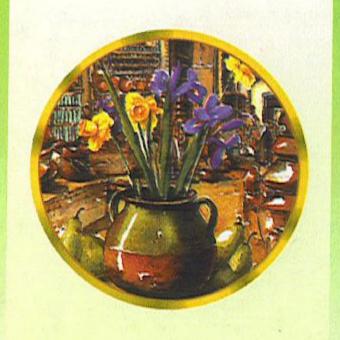

